

النيل الأبيض

# اشهرالكت الحيدة فعالمالم

# النيلالأبيض

ناليد الان مورد

Legi



QATAR NATIONAL LIBRARI Julia Laurage Colonia Member of Oran Foundation

ارالمعارف بم



### كلمة من المرجم

عند ما شرعت في ترجمة هذا الكتاب ، وجنتني أمام مشكلة طالما اعترضت كل مترجم ينظر إلى الترجمة كرسالة وفن ، ألا وهي : إلى أي مدى يجوز المنترجم أن يتحرر من الأصل الأجنى ، دون إخلال بالأمانة . . . الأمانة فحو المؤلف الذي سكب تجاريه وآراه وانفعالاته في الكتاب بأسلوب معين ، والأمانة نحو القارئ اللتي يبتغي من الترجمة فافذة يطل منها على المعرفة والثقافة ؟

ذلك لأن وألان مورهيد ، \_ مؤلف هذا الكتاب \_ وإن حرص على النزام حيدة المؤرخ ، أو تظاهر بالحرص لم ينالك أن يظهر بين أن وآخر ، شيئناً مما عهدناه من العقلية الاستعمارية . . . فهو يصور العرب والإسلام في أفريقيا يصورة يبدو خلالها الحقد ، وبحاول أن يلصق بهما كل نوائب التأخر الذي ران عل أفريقيا زمنًا . . . ثم يحاول في عرضه لنهضات أفريقيا التحررية ، أن يصور الكفاح من أجل الحربة والكرامة بصورة حرب دينية بين الإسلام وللسيحية ، ويعرب عن اعتقاده بأن هذه الحرب لم ثنته بعد ، برغم ما يراه العلم أجمع من تعايش

الإسلام والمسيحية واليهودية المتزهة عن سموم الصهيونية ، والواتية - في سلام ، في طول القارة وعرضها .. وقد يكون لمورهيد العلم ، فإن معظم المراجع التي اعتمد عليها ، كانت من

كتابات رحالين أو موظفين أو مبشرين - أخلبهم من البريطانيين - وجميعهم جاؤوا برسالة ظاهرها الأخذ بأبلتي أهل القارة إلى المنفية ، وإلى معرفة الله . . . وباطنها توطئة القارة البكر لأطماع للستعمرين .

ولكن هذه النمحات من التحامل، أو الانسياق وراء تغرير المراجع، لا تذهب بقيمة الكتاب كصدر يعرف بأهم وافد من روافد نيلنا العظيم ، وبحقبة من الربخ قارتنا، كان لبلادنا فيها دور ليس بالهين ، فهل أبحرم القارئ العربي من الكتاب، ظوراً من الشوائب، التي شابته ؟ . . . أو تُنرُّفع من الترجمة هذه الشوائب ؟ . . . وهل إذا حُمجِبت الشوائب عن الفارئ العربي ، وتركث القرآرة القائدة الأخيري ، يكون الترجم قد أدى واجباً يرضى الشعور القرى ، ويرضى فته كذرهم ؟ . . . . أوليس الأفضل أن يطلع عليها امرب، عنى أن تحرف فيهم ورح المجدد رواء الحقائق ، في جال كانت صائعهم به ويقة من أقدم العيوه ، ووكان الاستعدار الفراني حرص على أن يقصيهم عنه ، وأن يقطع وواطهم به ؟ . . وأنسد الجال الأورائية }.

وعشدى أن علاقة البرب والإسلام بأتريقيا صانه , وبالسونان وحوض النيل محافة ، ولالاله الميال البرية التحافة النالت بالتعجيز ، البسون الميال في المجاهدة ولا يقدي والألمان والعامل في المجاهدة ولا يعرف والعامل والعامل المجاهدة ، ولخاطعات بالحياجيدة ، ولخاطعات بالحياجيدة ، ولخاطعات بالحياجيدة ، ولخاطعات بالحياجيدة ، ولما المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة متكافئة على المحافظة المجاهدة المجاهدة متكافئة على المحافظة المجاهدة متكافئة على المحافظة المجاهدة متكافئة المجاهدة المجاهدة متكافئة المجاهدة المجاهدة متكافئة المجاهدة المج

من هذه الخراطر جميعاً ، انتهجت طريق في ترجمة هذا الكتاب . . .

كما أنهما أن ينصفا الأصل ولا المؤلف ولا القارئ ولا الموضوع ، لا سيا أن للوضوع – كما ذكرت – أعظم من أن تتناوله جهود فردية . . . كذلك كان نقل الكتاب بشوائبه ، سلبية لا تنفق واتجاهاتنا الحاضرة ؛ بعد أن تحررنا من القيود التي كانت مفروضة على ثقافتنا وتفكيرنا . . .

لذلك عمدت إلى النقل الأمين ما استطعت ، مع إضافة بعض و الهوامش ، في ذيل بعض الصفحات ، تعليقناً وتعقيبناً في المواضع التي لم أكن أطاك السكوت

عتها إلى أن تتألف اللجان التي أتمناها ، ويقدر ما أسعفتني مواردي الفردية . وكل أملي أن أكون قد وفقت إلى تقديم مادة نافعة القارئ العادى ، وأبواباً

للاجتهاد لأهل البحث والدراسات من المتخصصين . . .

والله ولى التوفيق .

محمد بدر الدين خليل

#### مقدمة المؤلف

لم يشر تطفة من المناش مير السكتانة في صبريا — به أن قلاء منقلة المناس المسلمين المقرب [ — بال أن القدر ك القدر ك المناس المسلمين المقرب إلى المناس ا

ويتنصر الحجال الزينى الذي يتناوله موضوع/ لهذا الكتاب على النترة بين على ١٨٥٦ و ١٩٥٠ . لذلك فلسنا تحلك النموضي لما قبل ذلك من تاريخ النهر ، يغير الإيجاز الشديد :

لينب على الفان أن وقدماء المصريين ، هرفوا وادى التيل من البحر الأبيض الموضط خي مرفع مدينة الحراوم ، التي ينتين إليها التيل الأكروق قادماً من جبال الحاجة . ومن المختل أنهم عرفوا كذلك شيئاً عن التيل الأورق . أما الجرى الأصل بعد الخرطوم جنوباً – أى التيل الآبيض، فقد ظارموضوع تكتهنات لا تنتين ، وفائر الحام كل جنوباً في فصور .

. وكان هذا أخر من بيال متأكل الدارية والأنصاف . فقد كان الحرج مدير المرح مناسبة أخران من تقال الصحاري ، وأو أنه الفناس مترك المرح المناسبة مناسبة المناسبة المناسبة

... في أدنى منسوباته ، لأكثر من ١٠٠٠ ميل ــ خلال أفظع صحراء عرفت ــ دون أن يستقبل فرعًا واحداً ، أو قطرة من المطر تقريبًا ؟

الوسطان وطا وهذا ، أو طاور أن التركيب الآن ملا والمنافقة المنافقة على الملاحث والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم

بردر آگر القصمى تردداً من حياليل ، حول وطلة لم تجر على الديم العالم الحالات الديم العالم الحالات الديم العالم المالات المنظمة على خوال المنظمة المنظمة

المبادئ . وهي تبريخي وصلي مصرو عسريسة مسهورة ما أوسيد المبادئ المراد الميان المبادئ ا

الاهتمام بخريطة بطليموس ، إذ راح تجار الرقيق والعاج يتحدثون - عند عودتهم من داخل القارة إلى زفجار - عن بحيرتين كبيرتين، إحداهما تدعى ، أوجيجي، والأخرى ﴿ نِبَانِوْا ﴾ ، كَمَا تُواتُرت أَنْبَاء عَن يَجِيرة ثَالَثَة إِلَى الْجَنوب منهما لسمى ﴿ نِبَامًا ﴾ . وكان كل ذلك مهماً ، داعياً للارباك . أفكانت كل هذه البحيرات بحيرة

واحدة في واقعها ؟ .. وهل كان جبل «كليمنجارو » وجبل «كينها » هما من جبال الفمر التي تردد ذكرها ، أم أن هناك سلسلة أخرى موغلة داخل الفارة ؟ . . وما وضع كل من البحيرات والجبال بالنسبة الشكل المفترض للنيل؟

والإجابة عن هذه الأسئلة : اتجه اثنان من المكتشفين ... هما ، ربتشارد فرانسيس

بيرتون، و ، جون هانينج سيك ، – إن أفريقيا سنة ١٨٥٦ . وقد تنكبا طريق متابعة النيل من مصر إلى أعاليه ، وقررا أن يتجها - بدلا من ذلك - غرباً من زُفجار ، موفلين في جوف القارة الظلم إلى حيث لم ينفذ البيض من قبل !

وبهذه الحملة بدأ العصر العظم . . عصر كشف أواسط أفريقيا .

الجلسزة الأقول

الاكتشاف

#### الفصل الأول

#### زنجبار سنة ١٨٥٦

کالت جرورة رونجان الی راآما بریزان و رسیان - اگر ن رؤ ...
فی نهایت جمعه ، آم بریزان کال جمیع است الکان فروند به من الله بریشا با است الکان فروند به بریزان با است الکان فروند به بریزان با استان با الارتیان کرده به بریزان با الانتیان کرده به بریزان با الانتیان کرده به بریزان با الانتیان با الله با الله بریزان با الله الله بریزان با الله الله بریزان با الله با الله

كون ماخلين يجبل بطالين - بعرفية منظ مهية - يجود مل الآها ، مده الملاءة المستوية - يكل تفيقه كان منظمية - يكم الآها » - من منظلية - من الآها » - من منظلية - من الآها ، يكم المستوية - رضي في نشاق عن المناشة ، في تصويل الجناسة - المن الأهام المنظلة - المن المنظلة - المناشقة - المناشقة المناشقة - المناشقة - المناشقة - المناشقة المناشقة

ومع ذلك ، فقد كالت جزيرة وزنجباره مصموعة الاسم في العالم ، كبيناه تسمى إليه السفن التي تمخر المحيط المندى . وعلى واحدة من ظاك السفن ــــوكالت سطينة برطانية ذات شراع واحد وقده ديرون و و حسيك ه مع الرياح الموسحية الشالية الشرقية من ، بومباعي ، في 14 ديسمبر سنة 1407 .

وما كان أول منظر طالعهما في الجزيرة ليختلف كثيرًا عن المنظر الذي يراء المره هناك في يومنا هذا , كانت تهي على المنطقة إذ ذاك حاكما تهي الأن ــ نفحة من عبير الفرنقل ويهارات المنطقة الاستواقية ، لتسجة المسافر عند الشاطئ . وعلى الشاطئ نفسه ، كان البحر وقرافًا ، ذا زوقة صحبية ، يعدو في يطه على ضفاف من مرجان أبيض . وكانت الأدخال ــ التي تبدأ من حافة الماء ــ بحضراء خضرة كالحة . . . والجزيرة ترزح – طيلة العام – تحت قبط ببعث الخمول

والنوم ، مع أن الأمطار الدافقة والأعاصير كانت تجتاحها من آن لآخر . وكان ميناه زنجبار يترامى - من البحر -كصورة باهنة غير منتظمة ، لأكواخ

من الطبن ، وبنايات كبيرة مربعة من الصخر المرجاني الأشهب ، وهو الحجر الوحيد للبناء بالجزيرة ، وكان المره يميز بسهولة قصر «الساعلان» ، وخاؤل الفناصل والتجار ، ثم المآذن المنبثقة – في المؤخرة – من مساجد المدينة . وإلى أحد هذه

المنازل ، بقرب الشاطيع – هو منزل الليفتنانث كولونيل ، إتكينز همرتون ، ، المندوب البريطاني - كان بيرتون وسبيك قد اعتزما أن يُسمماً .

وَكَانَ المَوْفُ الْقَائُمُ أَمَامَ المُدينَةُ شَديد الازدحام . وقد أحصى ، يبرتون ، زهاء ستين مركباً عربياً - شبيهة بسفيته - حملتها الرياح الموعمية عبر المحيط الهناسي ، وكانت تشبه المراكب الى تشاهد في زنجبار حاليًّا : ماعون خشى صلب يتراوح وزنه بين ٥٠ و ٥٠٠ طن ، ذو شراع مثلث كبير ، ودقل ممتد حتى ليكاد يضاعف طول المركب. وفوق ذاك ، كانت في المرسي ست سفن ذات أشرعة مربعة – أمريكية من وسالم ،، وفرنسية ، وألمانية من وهمبورج ، ... قدمت من أوريا حول رأس الرجاء الصالح . وقد جاءت جميعًا لتحمل شحنات من ( الكوبال ١١٠١٠ وجوز الهند، والعاج، والجلود، ولحاء السلحفاة، والشطة، والعنبر، وشمع العسل، وأسنان فرس البحر، وقرن الخرتيت، وأصداف الكورى، وأى شيء يمكن تَسَوُّله , وعلى سطح الماء الفريب من الشاطئ ، كانت الفضلات تطفو ، من كل نوع – ولم يكن غريباً أن ترى بينها جنة ميتة ! – وقد كتب ، بيرتون ، فيما بعد : ٥ وهنا وهناك ، كانت إحدى أحماك القرش تندفع من الأعماق ، وتحملق في الصياد بعين ساكنة ، جامدة ، لا لون ما ، فيجمد الدم في عروقه ، .

ووجد السائحان المستكثفان ـ حين هبطا إلى الشاطئ ـ ما هو أسوأ . كان سكان جزيرة زنجبار حوالي ٠٠٠،٠٠٠ نسبة في ذلك الحين ، يعيش معظمهم في المدينة . وكانت الطرق المتعرجة القذرة – التي لا يكاد عرامها يتجاوز عشرين قدماً – تزخر بزنوج نصف عرایا ، وعرب ، وهنود ، وفرس ، وسواحلین ، وکثیرین

غيرهم . . وكانت الماشية والحمير تشق طريقها بين الحشد ، كما كان التجار ينادون على سلعهم ، وقد تربعوا في فجوات في الجدران . . والمتسولون بمدون أيديهم للمارة . وفوق ذلك ، كانت رائحة ، الكبارة ، الخائفة ، والسمك المنتن ، تظل الهواء . وق الأسواق ، كانت أكرام الفواكه والخضر مطروحة للبيع على حصر من الخوص .

وقصارى القول ، أنه كان منظراً من اللون الذي لا يزال مألوفًا في الشرق ، فها عدا فارقاً وحيداً - وإن كان من الكبر بحيث يوحي للمره ، كأنه يتأمل عصراً النحر " ودنيا أخرى ــ وهذا الفارق هو وجود ؛ العبيد؛ في زنجبار ، في سنة ١٨٥٦ . . . وكانوا يطوفون بكل شارع ، رجالا ونساء وأطفالا ، سواء من استأنستهم سنوات الاستعباد ، ومن وصلوا لتوهم من داخل الفارة ، ومن كانوا أنصاف مجانين وأنصاف

موتى ، بسبب الجوع وسوء التغذية . . . مخلوقات عارية ، مذهولة ، تعض بأستانها لدبنًا ولتومات في أجسادها . . . مظهرها أقرب إلى الحيوان المتردَّ ي في الشرك ، منه إلى المخلوقات البشم ية العادية . وقد وصف ، توماس سمى » - قائد سفينة البحوث البريطانية ، تبرنيث ، ، التي

زارت زنجبار سنة ١٨١٦ - هذا المنظر أبلغ وصف ، يقوله :

و يبدأ العرض حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ، فينتظم العبيد في صف يبدأ بالأصغر وينتهي بالأكبر حجمًا وسنًّا، في خبر مظهر، وقد تُظَامُت بشرتهم ودُ هئت بزيت جوز افند، وطليك وجوههم بخطوط حمراه وبيضاء - تعتبر هنا من مظاهر الأثاقة - وازدانت أبديهم وأنوفهم وآذاتهم وأقدامهم بفيض من الأساور الذهبية والفضية ، والجواهر . وعلى رأس هذا الصف - الثولف من الجنسين ، من كافة الأعمار بين السادسة والمتين - يسير الشخص الذي يمتلكهم . وخلف الصف ، وإلى كل من جانيه ، يسير التان أو ثلاثة من عبيده المستأنكسين ١١٠ مسلحين بسيوف وحاب الحامة.

 <sup>(</sup>١) العبية المتألفين؛ هم الذين وانعل ق زنجبار؛ أو احتياط فيها ، و روضت بدارشم ، ودريوا مل الخدة في البيرت . وكانوا أقل أضاً من سوام .

د بهذا النظام بيدأ المؤتب، فيسير في السوق والشوارع الرئيسية، والماثل يعدد حنفتياً حضات العبيد، والأحداد العالية الى عرضت عليه . . . . ولذا استهوى أحدهم منفرجاً، وقت التصف فوراً ، وثيداً خماية فحص/دشولها حن حيث الدقة حقى أية سوق دانداشية، في أوروا!

علية فصرير الحرايا سرميت الشدق أنها في قاملية في الرواة والإنجالة وأنه عالى سالورى وأن بطق أن يوب الهود عيد في الكلام يعتر كوبياً في أن يحل كل في المسالورية في المسالورية المسالورية يعتر كوبياً في المسالورية في المسالورية المسا

د اد مسترم سهروم ، عمل بيعهن : د ثم يؤمر العبد بأن يسير أو بجرى مسافة ، لتبين خلو قدميه من

اليوب . وغرو به فقام أخالت ... إنا تم الانتقال ما السند ... والم الانتقال ما السند ... والم أم الانتقال ما السن ... والم أم الانتقال ما السند ... والم أم الما أم المن المواجد ... والمراقب المنتقل من المنافذ من المنافذ من المنافذ من المنافذ المنافذ ... وفي يستحربن على هذه الحال لى المنافذ ... وفي المن

 14. البريطانية والفرنسية تراقب الساحل يحثاً من السفن العربية التي كانت تحضر الرئيس من داخل اللهاق . ولكن هذا لم يتم من المؤقف شيئاً . فا من واحد من التخاصين الدرب"! " على الساحل الشرق " كان يتصور - حتى قلف الحين --

من النخاسين العرب `` على الساحل الشرق، كان يتصور حيى دقت الحبن --أن يتخلى عن مهنته ، ووراءه ميراث ٢٠٠١ سنة فى النخاسة ! لذلك ظلت قرائل العبيد تخرق جوف القارة ، والمراكب تخرق حصار السفن

المدين هفت فورش مجيد نمروي موت الدول و أور عب تعرف مساور المسر الحرية يتجاح - وقد حكيرت شحائها من العبيد وكاسمت تعدان تجزراً : تهماً وسوق ازجيار مرادسة بهم كادادها . . . وكانت أممارهم تديان تجزراً : تهماً للمدهم و وقصول المنة . على أن أي تاجر زنجياري كانا - في سنة 1443 -مطعئناً إلى حصوله على أربعة جنهيات أو خمسة ، على الأقل ، مقابل المهد

An expension of the property o

الورو لديات أو الرأد الراحوال المآلي . والراح المواحد معه حد البيانة المحل على يقد رسا – أثرال كالويا باللهي يأدل وقد علوات الما المواحد الله والمحل المواحد المواحد المواحد المواحد أو الكوا الراح المواحد إلى المواحد المواحد المواحد الم المواحد ا

 وكانت أموا اطبق تصدفهم لاستمرار تعلق العبد : فرجاجة من الخمر . . أو قد المقالف كان الأطبق أستاسيون الي الكيب أم فرا إنجاز م يصول . وكان تم الفقل الذي يساوى جيئة أو الترق أن ونجاز ، مهما أن ١٠٠ جيئة أن ورد . والم كان من العبد إلحافة العبد أن كيول الإلاقات ، فإن يتألب المركزات ، فإن يتألب المركزات ، فإن المن يتألب المركزات المنظم عن المناب المركزات المنابقة منت جدت القلاء . وكانت أطبق الألاث تعلق عن المناب المركزات المؤلفات المؤلفات المنابقة المؤلفات المنابقة المؤلفات من المنابقة . والألوثات المنابقة المؤلفات من المنابقة . وكان الأحبرات كن المارت :

ويبدو من وصف ويرتون، لسوق النخاسة - في سنة ١٨٥٦ - ضآلة التحمين الذي اعتراها منذ أيام الكابان (سمي):

« كانت صفوف الزاوج تفف كالبهائم، والدلال بنادى: " بازار غش" – أي ادخل (خشن") السوق – وكانت تعلو أقل الرجوم بشاعة، وبعضها لا تكاد تبدو آدمية، طاقية قورزية. وهم جميمًا من النحول بدرجة فظيعة ، وضلوعهم تبرز كأطواق البرميل ، وقد أقعى - إعياءً - على الأرض عدد ليس بالقليل منهم ، وكان الصبية الصغار أطرفهم ، وهم يكشفون عن أسنانهم في ابتسام ، وكأنما كان يطربهم الفحص المهين ، المستهجين ، الذي كان الجنسان - من كل فتات العمر-يتعرضان له . ولقد كان معرض النساء زريًّا بائسًا، فلم تكن فيه من للَّهْ ولات الشكل سوى واحدة مزججة الحاجبين ، وقد بدت مستحيية ، ولعلها عرضت للبيع جزاء ذنب لا يغتفر في حتى الحشمة . والقاعدة أن أحداً لا يشترى العبيد الذين رُونسوا على الخدمة في البيوث — ذكوراً أو إذائًا – لسبب واضح ، هو أن السادة لا يفرطون فيهم ما لم يتبينوا لعذار القويمهم . . . وكان النخاسون يبتسمون لنا وهم منشرحون ، .

تُم كان هناك حي البغايا ، حيث كانت النسوة و فوات وجوه كوجوه القردة السلوحة ، وسيقان عجفاء النُّت بالشرطة حريرية حمراء .

وكان العبيد غير المستأنسين هم الذين يرتكبون أغلب الحوادث في زنجبار ، برغم أنهم معروضون البيع . فكانوا بحوسون الشوارع بحثًا عن الطعام كأسراب

من كلاب جائمة ، وهم على استعداد لكل عنف ، ولكل ألوان السرقة ، فلم يكن أحد يخرج في المُدينة ليلا يدون سلاح ، وَكَانَ كُلُ باب ومصراع يوصد بالمزلاج ، لنوء المغيرين في الشوارع المقفرة . أما العبيد المستألَّسون - الذين ولدوا أو دربوا في زنجبار واكتسبوا شيئًا من

التمدين - فكانت لم مشكلات أخرى . كانوا أكسل الخدم وأقذرهم وأقلهم أمانة . ومع ذلك فإن سادتهم العرب لم يكونوا يتصورون الحياة بدونهم . وغالبًا ماكانوا يُنْصَمُّون للعائلات ويعاملون بالحسني . فإذا ألجبت جارية لمولاها طفلا ، أعتقها واعتبرت ابنة البيت , وبع ذلك فقد ظل شرب الخمر والسرقات الصغيرة متفشية بين العبيد المستأنسين في معظم البيوت . . . وكان العبيد والسادة – على السواء - يتبادلون عدم الثقة ، بل الكراهية .

وَكَانَ فَى زَمْجِارِ - فَى ذَلِكَ الحَيِنَ - حَوَالَى ٥٠٠٠ عَرِبِي ، يَمَثِلُكُ نَفْرِ مَنْهُم حوال ٢٠٠٠ عبد، إلى جانب مزارع كبيرة للقرنفل وجوز الهند، ومنازل خشبية در ۱۳۰۰ میران در آن حریق در برونان قاید در آن با انتخاب الدارات الاست فاید الاست ال

وكان تمة ميل طبيعي – بين كل القيمين في الجزيرة نقريباً – إلى شرب وتعاطى الخندات – الأقيون أو الحديث – وتروح طبيعي لمل الفسق . ويتعاطى الإروبيزية أن الدوب كانوا يتندون من استياد عطور الياسين إلى ارتجار يحجه أن ارافتها تضمت شهوة الرجال الجندية ، وتقوى – على المكس – شهرة الداء .

ولقد كان يبرلون يميل للعرب، فكان استيازه ينصب بأكله – كما سأرى

ها بعد حلى الإرتبين ، ميهاكنان أو أمرزاً ، ومل مؤشه يكن قائم. وكان بأرق بالموطنين ، قائم العمير والخلاص ، الله بدين الميكولات ، الله المناصر أنه الله حسوم الما قالد حلى الم العمل اللهار وماليكر ويونين أنها أمراك والمؤسن هم الحوارات ، ورسياً المهارك اللهارك والمؤسنة ، والمهارك المؤسنة والمؤسنة المهارك ، ورسياً المؤسنة ، والمهارك المؤسنة ، والمهارك المؤسنة ، والمهارك المؤسنة ، والمهارك المؤسنة ، والمؤسنة ، والمؤسنة

جميعاً مسلمين (٢)

كان النظر (الأكبر من الجيارة الشروعة الزجية مع البحار سي المحلو المناسس من الروحة عرب على إلى الروكون ، والاناوالي أنه المساورة المنات المهادي (والمالية بي الان هورية والراسون ، والان من إلى المحلورة ، والراسون ، والان المجلورة ، والراسون ، والراسون ، والون المجلورة ، والراسون ، وإلى المي يعطونا ، والمراكزات في المراكز من المحلوث المحلوث المحلوث المحلوث المحلوث المحلوث المحلوبات المحلوث المح

و قال ناجر برجو و برغب الرجل من الجداد الأبد ، بجبره أن يجح قداراً من لازه و . وكل بعدوب يسل الحراف المناسع من المستعدان و كالمناء القديد في الجزيرة مسائم أسطانها بالأكل و الأعراف التناسلية عوضة ، وكل من معرض باسترار الإصنابة بالكركوا والمالارياء والأشاء في معرض : وقريب على هذا أنه لم تكان تقيم في لوجوار من السناء اليف سري فقة فشيلة ، وإذ كان معقم السكان يقمون بيتجاواري

(١) بغض انظر من تزعة اتتحال الانتجاري في تعد الكاتب أن بورد نجارة وكالوا جهيةً معشرة م بحد أن اور فقائمهم حاصب أن فذكر المازي بان و السواطيون في كالواجهة أجوز ه أم يشير فم إدارات تناتج الإدارات و فم يجودا من ين عقولم و يحدو ما بيب في طباتهم من الرا المحات الديائية . ( المربع ) هانی لاهنش او موسئیة الارواج المتمنین ( قابلاد الاروییة ) الفاین بیسون السم لاتصافهم الحلوق الو باینجوین ، أو بحشمون رؤوسین هینقاً على أن برملوا . فن الممكن أن تتحقق لم هده العابة برماه وهدو وأمان واحرام، إذا أصلومن كمي يقمن يصحة أشهر في هواء أفريقها ، في توجهواره .

رقد أولك مركزي م - آخر من رقد - أن بطلب استعاده إلى بلاده. فلا منت اللاور والأمراض الأمري صحح ، واكان السلم باللندوة ، ولا قال المسلم اللندوة ، ولا قال المسلم الله المسلم الم وسيك على النزول في داره ، ولا عن أن يسعى جهده - بأقصى تحسس - لتيسير

مسيعة وإلى الأمر يقطب الكثير ، وإن القواق النامية إلى داخل القارة - في قات الحوال - الانترائيل المنامية على الهائية ، وقال العالى ، فقال إلا يمن المائية ، وهذا المنامية ، وقال المنامية ، وقال الحوالة من المنامية المنامية المنامية المنامية المنامية المنامية ، الانترائيل المنامية ، الانترائيل المنامية ، الانترائيل المنامية ، أم وضعا المنامية ، الانترائيل المنامية ، أم وضعا المنامية ، الانترائيل المنامية ، أم وضعا المنامية ، في المنامية ، المنامية ، الانترائيل المنامية المنامية ، أم وضعا المنامية ، والمنامية ، الانترائيل والمنامية ، وإلى المنامية ، وإلى المنامية ، وإلى المنامية ، وإلى المنامية ألى أمرية المنامية ، والمنامية من ألم أليها ، . . . فكانوا حول المنامية من المنامية ، ومنامية ، ومنام منامية ، والمنامية ، والمنامية ، والمنامية ، والمنامية ، ومنامية من المنامية ، والمنامية ، والم

والت الطاقة من أن تبقير مشار ميناها من اعتبار من من حوالات أن المنظم من الموالات المنظم المنظم من حوالات أن من الموالات المنظم المنظم

خيمة ، وبريزي.مسكر، وينفضة وفعنين بمهل طبها ، ولات مسائر تشخلم كسجاجيد، والانات ، وحقات ، و «قانوسيات ، ومنافخ هواه ولإذكاء الذاكر وسكاكون وفوكاً وأول الطهو . وكانت ملابسهما تألث من سترات و ايتظارات ، وأحلية نما يشخلهم في العبيد ، فضلا عن عمام وقلسوات من

ويضيف «بيرتون» : « حاشية : لوكنا زنجيار دون لياب عادية جديدة ،

" حسيد من المساورة على المساورة على المساورة على المبارية على المبارية المساورة الم

اصفهر ومین لا له برندی ه اولوون ۵ من انصائش ۵ الا مریحانی، انفخی ، واضفار وت آنا لصنع سترات و دانوات من قماش الملامات ..... وکانت تمهٔ مکتبهٔ صغیره من الکتب العلمیهٔ ، وأدوات مکتبیهٔ من کل نوع ،

رف الأخداء وهذاه ويطال تكون الدوم و رأوان ميم طون. وكليما لم يستلم آلات ميها خيره من ألوان الدولو قال الدولو المنافق المنافقة المنا

٢٠ ليبرة من السكر ، (أما هسل النحل فكان ميسوراً) . . . »
 وكان صناءق الأدوية يضم و مورفين ، و «كينين » ، ولكن ما أقل ما كان

رون مسخون الطروع أن وقائم بطور مع (جوري ) . وفتن ما اسل ما فتن يوسل من والدواريا أن قائم بطور في قائمات المارات المنا سيطرأ في معالم سيطراً في معالم سيطراً في معالم سيطراً في مقاومة والوقاعين عن الانتهاء في الانتهاء المنا المناطقة المنا و بعد المستوات الأمرى في عناههما : مثلات ، و ٢٠٠٠ شمى رضيط السلط المستوات المستوات

وتُمَّة فاحية من لواحي البعثة قدر لها أن تؤدى دوراً حيوينًا في كل ما قابلها من عقبات كانت تجهلها . تلك هي شخصية المستكشفيِّس نفسيهما . ولا يزال ه بير تون ٥ - برغم كثرة الكتب التي ألفها أو كتبت عنه - أبعد ما يكون عن فطاق التعريف العادى . كان \_ فرق كل شيء \_ ميالا للخيال ، وستتمر بنا . ومن المؤكد أنه كان ينتمي إلى ذلك النفر القليل من الرجال والنساء الإنجليز ، الذين يولدون - في كافة العصور - وهم يعانون في حياتهم نقصاً ، جوعاً ، حنيناً لا يهدأ إلا في صحاري الشرق. ومهما يكن الباعث على ذلك - سواء كان نفوراً طبيعيًّا من الآفاق الضيقة، ومن طقس إنجلترا الغائم، أو من قوانين السلوك المنزمتة الى سادت إنجائرا في العصر الفيكتوري - فإن رأين جرس الحمل ظل بجتدبه طوال حياته ، إن يوم موته . ومع ذلك فقد ظل \_ بكل ماله من تركيز فكر وذكاه مدهشين - من هواة العالم الإصلامي ، ومن عشاق الفن ، وعربينًا أكثر من العرب ، وإن لم يكن قط واحداً منهم . . . فهو يعود إلى الشرق مراراً وتكراراً ، ولا يشعر براحة نفس حبن يكون بعيداً عنه ، ولكنه لا يملك قط أن يمكث طويلا دون أن يتردى في ضجر طاغ . وفي حياته لحظات يبدو فيها ألا ثبيء في الدنيا يقوى على تخفيف نهمه الجنوق إلى العمل، وإلى كل ما يثير، ويلكر ، وبالقريد سكاوين بلنت ، أنه قابل بيرتون يوماً في « يونس إيرس، - في نهاية إحدى جولاته غير الموقفة فوجده يرتدى ثياباً رثة، وعليه أبشع إمارات الشر . . . وإمارات سوداه ، قاسية ، خداً أوة ، وهينان كعيني وحش فسار ۽ . وكافت عيناه - ۽ عينا الأسد الأمريكي الباحث عن صيد ۽ – هما ما يردده كل من يتذكرونه . فنجد ه سوينبرن ۽ ــ الذي کان وثيق المعرفة به ــ يتحدث عن ۽ نظرة عينيه المروعة التي لا سيل إلى وصفها ، وفتى كانت خلاط هيأ أحياناً منظراً لا يكان بحث الأطرف ه ، وضيف الناما ( فلا : : كان له جين اله ، وفت خيفان ، وبه يوزف - التي أم كن من التقايم فيضًا - إن كان يا يوضع ساقها مواحدة عشرة برسة طيلا ، طائبل الضلات ، أميو الشعر ، لترح الجو يشرته بالسعرة » هيزان الموضعة ، وبيانا كبيرتان ، صوافان ، عائلتان ، وأهماب طريقة ، وأسار تر من مؤلو كان يكان كان كان .

مل أن ديوليد اكان - خلف هذه الأوساف المرحة - وجلا بالخ المراحة ، في الدينة . قا من أحد سجل رحلة علال أمريتها على فده صدا المراحة ، وإلا يكن يكون على - على أحداث القال وإمالها ، حيوات الأوس وقواتها ، وقبات أن يقال من المساحلت المساحلة على المساحلة

و ما يكن ه يرون ه – في ذلك الحين – قد تجاوز الساحدة والثلاثين من العمر . ولي مينها هما الصف الله في من جواند ه برجالات الصاحبة ، وبشاداته ، والميش الذي يلوق التصور من الكتب والرجمات في قدر ها في الباية – بعد تشر ترجمته لكتاب ها ألف اليلة وليلة » وفيره من كتب الشرق الجنسية الميزة – أن تكسيد محمد الفتكل القامل .

 $\omega_i$  أنه — أن المنتحة والالتين — "كان فقد أميح مقبوراً ، وإن أم تكل فيهم شدية ، فيد أن الله طال الأمرود معم أن أنجلياً القائدي — منوت ، وأم برطة الفيومة إلى «مكا» ، ورسلة لا طل عها خطورة إلى مدينة ، مدين المبلية — أمير جمولة على الأحاليا – إلى مقدين أسطورت ، واحترافي إلى أن أن المرافق على المرافق المبلية مقدين أسطورت مشكرية العالمة ، وإذا كان يتهج الأنباية المقية ، طيل ، والأخرافات في لا حديد على المهام الدن المتاثم . كدن المتأكيرة ! التي تبيت فرقة ، ويسم ويسه ، ويبده (ويراه (ألواق لونية ألا يكانة الإسلام الله ويبدأ أل كانة بريطان على . ويبله ألواق برط من من المنافع الم

وليس معنى هذا أن وسبيك ؛ كان أدنى مرتبة ، أو موهبة ، من و بيرتون ؛ . بل إنه كان التقيض منه تمامًا ، في الواقع ، وكان الخطأ خطأ بيرتون في النهاية ، فإن بيرتون كان بحاجة إلى تلميذ ، فوقع اختياره على مزاحم ! . . . كان سبيك في الثلاثين من عمره ، يصغر بيرتون بحوالي ست سنوات . وقد أشيع ــ ذات مرة ــ أنه كان إنجليزينًا هندينًا، مختلط الدم ، ولكن هذا لم يكن صحيحًا . وكان طويلا ، ملتف العود ، تخلع عليه عيناه الزرقلوان وشعره الأشقر مظهر أهل اسكندناوة . ثم إنه كان يعني بتفسه، فيأكل كثيراً، ولا يشرب الخسر إلا قليلا ، ولا يدخن بتائًا. ولم يكن يميل لشيء من تراخي الشباب ومباذله ، فقد كان يميا في الهواء الطلق ، وَكَانَ مستعداً التحمل كل شيء في سبيل أن يهبي" نفسه لهذه الحياة . وقد عمد مرة – في أفريقيا – إلى التخلي عن حذاميه والمشي حافيًا ، ليخشوشن . وكان يخطط للمستقبل، ويعين لنفسه أهدافًا محددة، ما إن يستقر عليها حتى يسعى إليها بحكمة وعزيمة بالغتين. فكان - بإيجاز - مثالا للنظرة الفيكتورية فها ينبغي أن يكون عليه الشاب: رزينا ، متقشفاً ، منسقاً في عاداته ، محترماً . على أنه لم يكن خلواً من الفكاهة ، وقد أبنى موهبة الصداقة . وكان تحت مظهره البارد ، العادى، نوع من الفتنة . . . حَي بيرتون كان مستعداً لأن يقرُّ بهذا ، بالرغم من أن ما كتبه عنه اشتمل على لذعة من العنف ، على مألوف ما كان يصدره من أحكام عن الناس . إذ كتب عنه :

و فإلى مظهر بمناز بالفدو والتواضح تساعد عليه عينان زؤاوان وشعر الشقر ـ وإلى وقف ألساطية ، ويساخلة في القباح ، كاناد تبليه يساخلة التأثير . إلى المداد التصافية التيان التواجه ، أولى وصيداً الأطافة ، من الاحتماد باللغس ، وإن كان يواريه يعناية ، فلا يكان يعدس وجوده موي أقراب القريمية إليه »

وكان سبيك قد التحق يالجيش الهندى مثل بيرتون ، ولكن في سن أصغر ، وكطالب عسكرى – لا كضابط – كما أنه قاتل في والمينجاب، كذلك كان ، قد علله سباح سور أن هذا قبل أنه الم يتلا من خرط بال مده علم : حرار أن ليتم رساف أو اخر نير الكشاف من أمرياً على المرافق أن لمين علله ، فيشتر إساسل الشوق إلى البنا بالم التي أم يعر على المرافق المين الموافق المنافق المين المين المين الموافق المنافق المين ا

وعند هذه الفترة – قبل شروعه فى الرحلة بحولى عامين – التنبي الكتشفان ، الدرة الأولى . ظم يكن سيال قد قضى بعد غير أيام معدودة فى حدن ، حين وصل بيرتون مع عدد من الفساط الشيان ، فى يداية حملته إلى الحيشة . وسرعان

ما انطقات التعابير لمعذل سبيك خططه وينضم إليهم . وكانت هذه المثامرة الإفريقية الأولى، نجاحاً شخصياً باهراً ليبرتون، من وجهة نظره . فقد استطاع بكتير من المثاورات، وكانت من النوع القامض الخطر الذي يجم ، أن يدخل و هرر – معلم قلاة للسلمين المشصين – ويخرج منها . وقد واعد الآخرين على القاء على الساحل الصومالي . أما بالنسبة لسبيك ، فكانت الحملة نكبة لا مثيل لها ، إذ أنها - من ناحية - لم تحقق شيئًا عمليًّا . وما إن الضم يبرتون إلى زملاته في ، بربرة ، – في أبريل سنة ١٨٥٥ – حتى شنت التبائل الصومالية على المعسكر هجوتًا منسقًا ، في منتصف الليل ، فلقي أحد الإنجليز مصرعه – في الفتال المستميث – وجرح بيرتون في فكه ، وأخذ سبيك أسيراً بعد أن طعن مرات في ساقيه وذراعيه . وَكَانَ ثُمَّة شَقَاقَ حَاد قد دب بين يبرئون وسبيك في عنفوان الهرج . وقال سبيك – فيا بعد – إنه كان قد هرع عائداً إلى الحيمة ، ريثًا يستبين المهاجمين بجلاء ، فأساء بيرتون فهم عمله وذاداه صائحًا : ﴿ لَا تُرْتُدُ وَإِلَّا ظُنُوا أَنْنَا نَتُرَاجِعَ ﴾ . وفاظ هذا سبيك ، فاندفع خارجًا نحو المهاجمين ، فأصابته الحراب ، وارتبك ، فأوثقوه وحملوه ، وكان متخناً بالجراج، موقدًا من أنه مقضى عليه، ولكنه استطاع الفرار برغم ذلك ولحق بهيرتون والضباط الآخرين الذي لاذوا بسفينة عربية صديقة . وما لبثوا أن هربوا لل عدن ، ومنها إلى إنجارًا ، حيث كانت في انتظار سبيك صدمة أخرى ، أثناء علاج جراحه : فإن يبرتون استباح لنفسه الحق - بوصفه قائداً للحملة - في استغلال المذكرات الى كتبها معاولوه . فلما نشركتابه و خطوات أولى في أفريقيا الشرقية ، ، وجد سبيك أن موجزاً ليوبياته هو قد دُس " في نهايته ، دون ذكر الصاحبه الحقيقي ! .

رقد كي يوني من حاق سبال اطالبة – علانا قدا الأوام الأول الداوليدا - ماجرة بزيد قد الرق المساوية ، ألا إلا كالا على حال الموسيات و حالم الموسيات و حالم الموسيات و حالم الموسيات وضوع ، ومنه الذي منا الرقابية ، والمال الأوام الموسيات الموسيات و الموسيات والمساوية المالية المساوية المالية الموسيات المو

ومع ذلك ، فلم يكن بين الرجلين \_ حتى سنة ١٨٥٥ \_ ضعينة ما ، ولا كان أيهما يلتقد الشجاعة , فمحد مغامرتهما الصومالية ، تطوعا لحملة الفرم ، حتى إذا





، يدخر ومعاً في المحامل على سيك المحمدد توفيقه في اكتشافه

٣٣ النبت الحرب التقبا ثانية في لندن . وكان « بيرتون » قد أعد الحملة لرحلة من نفس لنوع ما كان سبيك يشتهي . . حملة إلى منابع النبل . وقد بادر سبيك إلى المؤلفة

على الانضام إليه حين دعاه . ومكذا وجد الرجلان تفسيهما – في نهاية سنة ١٨٥٦ – في بيت « همرتون »

ويصد الخدم المراقب المتوافقة على المنافقة على المتوافقة عالم المتوافقة على المتوافقة على المتوافقة على المتوافقة على المتوافقة على المتوافقة المت

جوف القارة) ، لكني لا أصدق منها حرفاً ، .

فيهة ، وتومى بالخب" ، وكان المبشر ، ويوان ربيان ، هو الأبيض الوحيد اللّذي يعبش على أرض ولكم أن . وقاس طوان في إرساليت على م عباساء أماد في ان يقياء أيل فاحدة . ولكم أن . وقاس مرد ذلك أن «يوتون» التقو مع الساطان على إلا يتماني تحويل الأربقين إلى المسجة ، ويعد معامرات صديدة ، هذا المستكملان إلى ركبهما . بقرب و بانجائي، - وقد اشتدت عليهما وطأة الملاربا ، حتى لقد حمل و بيرتون ، حملا إلى مطح المركب. واستنفد شفاؤهما عدة أسابيع في زنجبار. ومع ذلك فقد صرح ، بيرتون ، بأنه رحب بهذه التجربة الأولى للحسى ، إذ كان يعتقد أنها تحصنهما من المرض بعد ذلك . وفي هذا - أيضًا - كان على خطأ .

وأخبراً ، أقلع المستكشفان – في ١٦ يونيو سنة ١٨٦٧ – إلى داخل القارة ، على

ظهر ، أرتميز، ، يخت السلطان . "

## أغصل الثاني

الالمام

لا يُكاد بقسل زنجان من القابل الإرقيقة عشرين بها، في المسكن رؤية الجزيرة الساحل بوضوع أن الأوام مسجوة , ويقال المحت خو المؤلفة المؤلفة السامل بيضاء المؤلفة أو التنافي في المؤلفة المؤلفة المؤلفة القابلة القابلة على زنجان عشرة عقبة . مع ذلك ، فالقابل كبير بين الجزيرة متاطع القابلة على زنجان كان تجدد المؤلفة ال

رفت الله العس خراه بن الغرزة و يوند الزواقة مي ودان يهد النظام الله العموات الميد النظام المين المستخدمة الله المين المستخدمة الله المين المستخدمة الله المستخدمة المين المستخدمة المين المستخدمة المين المستخدمة المين المين المستخدمة المين من المستخدمة المين من المستخدمة ومن من المستخدمة المين المستخدمة المين المستخدمة المين المستخدمة المين المستخدمة المين المين

وقعد الأواضي على هذا النحو إلى المتافق استون بيلاء عنى يجازا المره السيل المساطى، ويجدي له أنجابان ، ويتعلق مريكا إلى الفهة البطاقات كان كان مواد التي تعددت الأبوال في يوف أنواية , وينا يويين الراء هياة كين كان مواد الساحل للشع بالرائعة , يقتل إنهيه . وعلى اليقاع ١٠٠٠ قدم – وهم متوسط مدين المشبه – بهذا أنهيل الشيخة تعقيلها عا وحال صخور ومؤة تاتك ولا تم نشطة لا يلم فيها الطراف عيل من بعد ، تلك عن القراق المفيلة الأربيا سكين عبق . وإذا صادف أن ظهر أفريق ، فإنه يقف لحلقة ساكتًا بعد يتأملك بخلو الحيوان ويتقلف ، ثم يستجب الله يحركة من فراهه ، ويحبيك أحيانًا . ويبنا طريق محواطل العبيد من الساحل ، مارًا – أن أطلبه – يمواقع الماه .

وينا موزي فواق بدينا من السواح من مارا - ال العبد عارض الدار المن الدار المن الدار الدارات المن الدار الدارات المن الذارات المن الذارات المن الدارات المن الدارات المن الدارات المن الدارات الدارات المن الدارات المن الدارات الدارات الدارات الدارات المن الدارات الدارات الدارات المن الدارات الدار

من أن المساوين عطفين عادة يشأو نمها في بداية هذه فراحلات الطولة .

هما بالطولة من الإليان المساطقة على بالمساوية على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على الأحداث الرائدة : جميل خاتفها في المساطقة على المساطقة ع

ويبدو المحيط الهادئ هنا في شكل الحساء الشديد الملوحة ، وفي دفته ـــ

و المستحدة بولد شاد و وفقي مشحه أنف جم وسم من الأحسام الريمة ، من الراحم الريمة ، من الأحسام الريمة ، من الراحم المن جوز لله المن المناف بحريرة ، إلى المسلم الميكان المنافي جارم من الموافى يعزم جمالي يعزم جمالي عجزم جمالي المنافي والمستحد المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

. يأعمدة من جلوع «المانجو»، ويخوض الماء الضحل إليها صفوف من العبيد يغرغون حدولاتها .

وتقوم في وكاؤل ۽ حال مسافة قصيرة جنوب وباجاموروا – أطلال مسجد من صحور المرجان ، وقبور وساكن ترجع إلى القرن الثالث عشر ، وهي آثار لا يصدق المره وجودها في هذا إخر الذي يبدو فيه أن كل شيء من صنع الإنسان سوق إلى أن تنمره الطبية ويغدو منسياً ، وفي وباجامورو، لوخة مؤودة ،

تعلن أن بيرتهن وسبيك انطلقا منها في وحلتهما إلى الداخل سنة ١٨٥٧ . ولقد افترت البداية بالعقبات للعتادة : فبعد أن غادرا البخت في « كاؤل ، إلى

المنظر : به آن لا سبل تصدير في آخر من فضر بن المنظر المنظر . بينا لا حسل في حود منطقيات الليس التقرير المنظرة المنظرة

تهم ويؤند م يبك مع يعنى الرجال في ٢٥ يونو ، في أولى مراحل الحملة ، ثم تهم ويؤند أن ۱۷ يونو ، تمثلاً جملا ، وساروا - بافقة الأمر – في التخدة الحنوب المري ، في اعتباده أولى قبيلة و ماسال » المشاكسة . ثم توقفوا عند مكان يضمى و زوجود بروه – المنفى من المحريطة بعد فاف – رئياً بالشم شملهم، ومثالك نسب لهم الحمدين على ديد من الحمايات ، فيه عصورة أولة القافة 1771 . والألهم

وم أول أغسطس وهم يتسلقون وثيداً سفح الحضية الوسطى . وهكذا ماأت الحملة أخبراً .

ومحدا بدات اخده اخبر . ولم تكن تكننف الطريق علية معينة ، فقد سلكوا دروباً مطروقة ، من قرية إلى أخرى ، وكانوا بصادفون – بين الحين والحين ــ قولفل أخرى عائدة الناصل درور الباب الأولى على التصويم كان بيانية . طوية . مثل من مثل . طوية . مثل المراجع . طوية . وكان لوجية . وكان ويقد . وكان ويقد . وكان ويقد . وكان ويقد . فلام أو يعتم الله من مثل أو يعتم الله من مثل المراجع . طوية . وكان المراجع . طوية . وكان المراجع . طوية . المراجع . طوية . المحلا . المراجع . طوية . المحلا . المراجع . طوية . المحلا . وكان المراجع . طوية . المحلا . وكان المراجع . طوية . المحل . وكان المراجع . طوية . طوية . طوية . طوية . المراجع . طوية . طوي

وكانت القافلة تتوقف عن سيرها اليومى حوالي الساعة التاسنة صياحاً أو بعدها . ولكن ضراوة قيظ الظهيرة كانت تبدأ عادة حوالي الساعة الحادية عشرة ، وتكون اللاقافة فقت حران موترا أبوال . وإذا ماحث أثاثان المؤلف في قرية مسك المنافقة في قرية مسك المنافقة في قرية مسك المنافقة في الم

فی المناء کالرقریمی پیمور – الامیا و آکان النظر منزقاً حدقتران المناه معلقاً: واردیماً فی آخری، رفت کتب پیرنز : و این حافظی ای انتواب بهت کت تروی مالة تروی من الکومین تصران مناورانا ما خمیش اراض، د لا پلیشه المرح آخریب ، فیگر المسکر حاصل المناه الماض، و المرح المرکز ، الراضین آخرار طور این این المسکر حاصل السام الماض، و سوس المکون ، مکانا کالی بطفی الرام الماض فی صر القائلة ، ولای ما من برع شریاً

سرات المثل أن قبال سيانية لم كان – في نفسيت من طرق قامع عرب من الاصادار والقرية في من قام يجونها به من المستون تجواه الرقي ، فكان الإصادار والمن المراق المن المراق المالية الموقع في تصويم – من المراق المالية الموقع في تصويم – معدلة المهمين المراق الموقع في الموقع في الموقع في الموقع في الموقع الموقع في الموقع الموقع في الموقع الموقع في الموقع في الموقع الموقع

مع علاق من مردون من مدون من المحاصل الموقع من من على من المحاصل الموقع من المردون من الدار أجها في من في المردون من الدار أجها في من من الموقع المدون من الدار أجها في من من الموقع المدون الموقع الم

<sup>(</sup> د ) له يكن فرا له كرم الكاتب من أن الإدريدي كافرا يمكنون لبليم وتباوع على عرب المفة وله الله من الإفراق المهافقة . فكون من قرم هذه عالم أن يرفرا بالقسم مرسوتهم ريفتمار القسم حسان لا بأس بها ، يرفر اعوام النام عن العالم . وهي حدقة تم بقال المؤلف أن يكوما في معاملين من الكتاب ( الرجم ) ( الرجم )

(8) يؤسف له ، أن الحملة مرت في وسلما مروراً وعاراً و بأماكن تتوار فيها الشواهد على حرافة الحملة الإفريقية ، على مرو أولدوقائ ، في سهول و سيرينجيني » ا كما أن و ميزين و لد موث شنا عن الصنحور الملفة في اكماموا وحث تني

الشوده على والا الجالة (لوريقة عالى و أواليونان فا يبيل و مريميتين).

10 مريوم إلى المريوة إلى المريوة على السود القالم على أكونا و حيث أي كونا و حيث أي مريوم بهم تهد تهد كيداً والمريوم المسلمات واطالبات المواقعة الموا

در آمرید الدین و راست و در آمرید الاستون معتبل با در بهرم الاقرار . دارس با این اختران دارس با این اختران دارس در این اختران دارس با این اختران دارس در این از احتران در این از احتران در این از احتران در این از احتران در این در استون از احتران در این در استون در این در در این در در این در

## وما كان ه يرتون ه ليترفق بالإفريقيين حتى وهو ينظرف . فهو يكتب في لوم : و أخيراً مكتنى تجريني ف" الحملة" ،من تضيم الجاهائهاكما يل:

(اعبراحتشق لمجريق 10 أطفائة "من تصدم إجاملاكما إلى: م قولاً ، مثال الحداثة المسترقة ، وثاناً الحداثة القولونياً و الذكرة ، الله عند وكما بالحداثة المسترقة ، وثاناً الحداثة القولونياً و الذكرة ، الله كان يصحبها عادة ضحك مرمضاناً ، . وزياً الحداثة النهية التي كانت تصدر من المسحى الحمول الملكس ، والحداثة الرئية عني حداثة الملاجئن واضطاء ، أما نيز الرؤية قصد من الناء والأطاف ، والمر فير وانار براساط المستلا الإطارة ولما كانت النواة لمائة ، وكلفات ومكنا يتفيى هجاء ويرتون و الأفريقين ، مضحكاً أحياناً ، وتكنا أخرى، يبناً لو توقف خطة لتبين أن التخاص الأجانب - في تلك البلاء - م النبي كالناطة من مصلاح شان طلاء القرم ، علف و الدمو وتعدد الوحان

كانيا بيشرون ميشانيد من خال خواد القوم ، عياسان دارون ، ويصدا ويسأن. ... ... ... من المسئولات من المسئولات من للمسئولات المن المسئول المسئولات ، وقد يدول المسئولات ، وقد يدول المسئولات ، وقد يدول المسئولات المسئولات الماد منا من المسئولات الماد منا من المسئولات الماد منا من المسئولات الماد منا من المسئولات المسئول

ولكن من الإنصاف الفول إن « بيرتون » لم يكن قاتلا سفاكاً اللإنويقين » يون افضل أن شعوره كان اشتئزاراً أكثر منه كراهية . وفى هذه البطاح البدائية الخالية من كل ما يرضى مطالب عقل مثأنق مغرور ، مال » بيرتون » لمل انعرب » هونا الإنويتيين . . .

و مناطقت الحلة طريقها إلى و كان ه في ۷ ولور مد ۱۹۵۷ بسيد ولور مسيد : و كان القرب المساهد بيروزه غايزاته العبار البرب بالعباط ، ولور يسيد : و كان الفاق ملحلا إلى المن الأولى ولم عجس ، والعالى المنافذة وليقة قلية ، والايرازي فلمني الأولى ولم عجس ، والعالى أصابه الدول الكرام ، الأوروز ، الليبانين ، وتواليس والعام والإسابيطاء المؤلفة ، يوروز من الليبانين ، وتواكد ولما يشيئه خفة الذكر وجاهم المؤلفة ، يوروز من المؤلفة والإقال المأساط ، ويتناط بالمؤلفة الذكر وجاهم

أسواق الرقيق بمدينتي وممباساً ۽ و زنجبار، .

كان في وكازه ٥ - إذ ذاك - حوالي خمسة وعشرين تاجراً عربيباً ، عملوا

على الاحتفاظ بقشور من الحضارة ، فذاؤلم مبنية من العابين ، والكنها كانت رحية تتوسطها ألهنية ، وليهاأجنحة خاصة للعبيد والحريم . وكانت الفواكه والخضر تزرع ، كما كانت تعرض في السوق معظم المواد اللازمة لتجاوة شرق أفريقيا ، ولكن بخمسة أمثال أسعارها في زنجبار تقريباً . وكان من عادة العرب أن يأكلوا عند شروق الشمس ، ثم في الظهر ، ولكنهم كانوا يقتصرون على الأغذية الخفيفة جدًّا، لللك ندر أن كان المره منهم موفور الصحة لشهرين متواصابن، ومع أن الحياة كانت محتملة إلا أنها نادراً ما كانت أكثر من حلقة جافة من المساومة التافهة والانتظار المتواصل . لذلك سرهم أن رأوا الرجلين الأبيضين ، وكانوا على استعداد لساعدتهما بكل الطرق. ومكلما أنقضى شهر في وكازه، و و بيرتون ، - على الأقل-مستمتع بحياته ، إذ تسلى له الانتماج مع مضيفيه في أحاديث طويلة مفيدة حول البطاح المجهولة الممتدة إلى الغرب . أما و سبيك ، فكان ــ ارضه وعدم تمكنه من المغة العربية - مهملا بعض الثبيء - فها يبدو .

على أنهما واصلا الرحيل في أوائل ديسمبر ، فوصلا - في ١٣ فبرايرسنة ١٨٥٨ -إلى بحيرة تتجانيقا ، بجوار « أوجيجي » ، مركز الرقيق والعاج . وكانت تلك لحظة فوز كبير واكتشاف عظيم ، ولكن المرض كان قد عاد يستبد بالرجلين . . . فإذا و سبيك و اللس كان يعاني الرحد منذ طفولت - شبه أعمى لا يكاد يرى البحيرة . . . بينالم يعد أ بيرتون ا يتناول سوى السوائل ، لتأبيح فكه . ومع ذلك فقد حققت الحملة أول غاياتها العظيمة على الأقل . وما إن استعاد ، سبيك ، إيصاره حتى الطلق بحثًا هن قارب بمكنهما من ارتباد المنطقة بأسرها ، ومع أنه عاد خالي البد ، فإنهما عُرْا أخيراً على زُورقِين من زوارق الأهالي ، أقلعا فيهما نحو الشهال ، وقد راودت ه برتون ، فكرة أنهما قد يعثران هناك على نهو يتدفق شهالا ، فيحتمل أن يكون منهم النيل . ولكن رجاءه خاب ، لأن نهر ، روسيزى، يتدفق في اتجاه الجنوب ليصب في بحيرة تنجانيقا، التي لا يتجاوز ارتفاعها ٢٥٣٥ قدماً فوق مستوى البحر ، فهي أشد انخفاضاً من أن تكون المورد الأصلى للنيل . ومن ثم رجما إلى و أوجيجي، حيث وافاهما حظ لا بأس به ، إذ وصلت مؤخرة حملتهما من الساحل بالامدادات ، وتسلما - لأول مرة بعد عام تقريباً - رسائل حملت فما أنباء العلم الخارسي .

في يؤوست ۱۸۸۸ ، خالق کانون بردان خداست بردارته شد می بردان خداست بردارته شد می توسان میداند شد می کردان مطابقا مردولت باشش بردان خداست خداست بردان بر

وتتراءى المنطقة بين وكازه ۽ و و بحيرة فكتوريا ۽ المسافر في أيامنا ــ لأول وهلة ــ خالية من المناظر، فإن الأعشاب البرية تتكاثف حوفًا، ديلا بعد ميل، مكررة ذائها في رتابة . أما القرى والبقاع الفسيحة فيها .. على قائها فحيناب عليها الفقر . وهندما يحرق السكان الأعشاب الذابلة – في فصل الجفاف – لا يرى المره سوى مناظر أرض مسودة ، وأشجار لوحها الحريق ، وغبار محترق متطاير . ولكن للره لا بلبث أن ينتقل تدريماً إلى أراض مختلفة ، إذ تتناقص الأعشاب وتباعد ، فتتبدى السهول الفسيحة مترامية . وهنا وهناك ، تنبثق من الأرض صخور جرائيتية هائلة شامخة ، لعل التلوج المنصهرة جرفتها في عصر جايدي سابق ، وَكثيراً ما تلوح \_ على البعد \_ كالمدن المحاطة بأسوار ، على قسم الثلال في جنوب إيطاليا . وما إن أبيط الأمطار على هذه الأراضي ، حتى تنبت فيها الأعشاب ، وتحط أسراب البجع والطيور الأخرى على مستنقعاتها وحفرها المائية ، ويتبدى في هوائها تنهر وافسح ، و يراودك شعور - وأنت تجتازها - بأنك تقترب من حدود تجربة جديدة . ويزداد هذا الشعور إلحاحاً ، وأنت تلترب من البحيرة ، إذ تزداد الأرض الخضراراً ، والهواه رطوبة ، ولا تلبث أن تحيط بك النخيل الوارفة ، وأشجار المانجو الزمردية الخفرة ، وزهور و الجهنمية و . وأخيراً ، تتجلي البحيرة البصر بقرب و موازاه ، ظاذا همي أقرب إلى أن تكون بحرًا استوائيًّا تحف به سواحل رملية صفراء ، وسفوح تكسوها الغابات وتنحدر إلى الشاطئ . وغير بعيد ، تتراءى جزر وأجمات بحرية تطوف بها زوارق شراعية . أما إلى الشهال فلا تبدو نهاية للمساحة المائية الشاسعة . وقد يصادف أن تنفى هدوه اليجرة عواصف هائلة تجلها غروم. أما ق الأيام
 العادية فهي تسمات عفيقة ، وتطوف الخبل ماء الشاطئ عابلة ، وتعاون البحيرة

العادية فيب نسمات خفيفة ، وتعلوض الخيل ماه الشامل عابدة . وعاون البحيرة بابذ السياء ، فهي زواة في وضح الشمس ، وحراء في الأيام العائمة ، وتكاد لكون سوداه في العاصفة . وفي أثناه غروب الشمس – وهو منظر باهر أسياناً – تتألق الساء وليحيرة غيض من الأشواء الجميلة .

وتثيراً ما يسمع للره عند الشاطئ فرقعة متواصلة – لا سها حيث يندو البردى – من جزاء ارتفام الأمولج بأعواد البوس ، وأصوات ما لا مصر له من المخترات والبرامات بوساطير اللهل ، وسرخات طائر وأبي منجل » وتشتق صفحة البرد من والرامى – وهو طير مائى – فيلوح عنفه الطويل الشارى لشبه

ارج من الماء إ

رابد هد القائل إلله الجداد ، و قال هذا كان أنه در هفاني علي المجاوز على الاسترات ، الهدار الواجعة الواجعة التي بيداته أو يليا . و رياضات علوا ، ورحيّها ، وميلها ، والمواد بالقائل أنه القائل المنافقة المعالمة المنافقة المنافقة

وضراوة ، وحركات تنامر بالشر !

الم يعد لذي أي شك في أن البحيرة المرامية عند قدى هي أم ذلك النهر
 الطريف . . . هي المنبع الذي كان موضوع تكهنات كثيرة ، وهدف

الكثيرين من المستكنفين . وسعت رواية الدرب بمذافيرها : فهلمه البحيرة أوج وقعة من "تنجانية" ، بكثير ، خبى إن يصرك لا يأتى على حدودها القابلة ، كما أنها من الطول عيث لا يندري أحد مداها .

والا الاستاح الذي قبر إليه ميزة الأجارة بينجيل على أو يزيد المسئل الذي ينجيل على أو يزيد الميزة المراجعة الما الميزة المراجعة المسئل الميزة بالمراجعة الميزة الم

د کند تقریح موفورشها آنش بناه الشربایه استنسانه ها و کند کند که بناه الموسی ال

أما و سيك و فكتب ما يلي :

وحيالي الكابئن "بيرتون" عند وصولي إلى البيت القديم . . . و . . .
 أمريت عن أسى لأنه لم يصحيني ، فقد كنت موقاً - في رأي - من أنى

اكتشفت منبع النيل . وكان من الطبيعي أن يعترض هو ، حتى بعد سماع كل الأسباب التي استندت إليها . ومن ثم ضربنا صفحًا عن الموضوع . على أن الكايئن تقبل كل ملاحظاتي الجغرافية عن المتعلقة المتدة من "كازه" إلى البحيرة ، ودو"بها في دفتره . . . ولم يحر أي تعديل إلا في تقديري للمسافات، قائلا إنه يرى فيه مغالاة ، كما عني ـ طبعاً ـ بأن

يفصل بحيرتي عن النيل بجبال القمر ١ . وكانا قد اختلفا بصند ۽ جيال القمر ۽ ، إذ أرادها بيرتون في مكان من الخريطة ، وأرادها سيك في مكان آخر . وكانت هذه نقطة جوهرية ، لأن الغالب أن الجبال الثلاثة \_ أينًا كان موقعها \_ كانت أول مورد النيل . لذلك سد ، يبرتون ، المنافذ بمهارة -كلاعب الشطرفج الحاذق حين يحصر ٥ ملك ٥ غر بمه - بأن وضع الجبال في نقطة من الخريطة تقف فيها سدًّا منهمًا بين النهر والبحيرة !

وكانت تراود و بيرتون، - في ذلك الوقت- فكرة بأن للنبع الحقيق للنبل يقع إلى الشرق ، في جوار جبل ، كينها، و ، كاليمنجارو، . ولم يكن مطمئناً .. في الوقت نفسه - الى استبعاد بحيرة تنجانيقا. . . فكان أقصى ما سمح به لبحيرة وسبيك ، (الني سميت؛ فيكتوريا ، تكريماً للملكة ) أن أعتبر أنَّها ربَّما كانت مغذية لأعالى

النيل ، كما قام احمَّال بألا تكون بحيرة واحدة ، وإنما سلسلة من البحيرات .

ولكن ۽ بيرتون ۽ لم يكن متعنة في شيء من هذا ، وإنما كان بيتغي إيضاح أن "مبيك" لم يؤت أية أسر لتأكيداته الجاعة، وإنما كانتكلها تخمينات . لذقك كان رأيه أن من الأقضل أن يلتزما في تقريرها إلى الحمعية الحفزافية الملكية بالأراضي الَّني تحققا مُها معاً ، وبالأحرى منطقة تنجانيقا ، ، وأن يتمسكا بالأقوال التي سماها من المؤثوق بهم من العرب . والواقع أن بيرتون جمع من النجار في وكاؤه ، - أثناه خياب و سيبك و - طائفة أمن المعلومات الوثيقة عن منطقة و كاراجوه و ، غربي بحيرة فيكتوريا ، وعن ۽ بوجندا ۽ و ۽ بنيورو، الواقعتين إلى الشهال منها علي المريطة.

وهكذا نجد بيرتون ــ من ذلك الحين ، فصاحداً ــ يزداد تركيزاً على بحيرة تتجافيقا ، وسبيك على بحيرة فيكتوريا . وقد احتضن كل ملهما بحيرته وصمم على أن يؤيدها فسدكافة الحمجي . وقد يبدو علاقهها حقياً . ولكن على الره أن يتذكر أن الرجاين كانا عثلانين أن أشد الظروف محلون ! لاكثر من عام . وقد يقاً كل منهما بيشترين بالآخر م معذون . ثم إن شدا المؤسوع كان كان داياهما في طاك التقرة . في واقديدا في نظرها من أثم المسائل . وقد كتب مسيبك - سميا يعد — إلى مكرترد المعمدة المؤسلية الماكرة ، عن يوترن ، يؤسل :

الند اعتاد أن يسفهني بطريقة جارية عند الكلام عن أى شي . . حتى إنني كتيراً منا أحسبت أحتط براقي إن هم و أوتان النبن لا يطبقون قد أن يتصوروا أنهم يختلتون ، ولن يعنرف أبد يخطأ ما . ون ثم فإذا اجتمع رجلان معا من ثالث ، قان الحديث بصبح مصدواً للفيق كثر منه للسنة! »

و القاني التي القاني القاني المساعد إلى المحمد ما هذا المساعد المساعد

گری و میآن دادگی الایمان الایمان الدین مورد الصوال و مساله به برین گری و میآن الدین الدین الدین می الدین ال



جون عالينج سيلك د مناقل صدق الكشافه شايع النيل



44 لم بحققا شيئاً ، إذكان وباء الكوليرا بجتاج ساحل أفريقيا الشرق ، وقد انقض بفسوة خاصة على مستعدرة العبيد في كيلوا . وارته بيرتون وسيك على الفور : فبلغا ونجبار

دواند که کافر می ۱۹۰۰ در برای باش ۱۹۰۰ در ایران و ۱۹۰۰ در برای دو است حول ۱۹۰۰ در برای دو است حول ۱۹۰۰ در برای دو است دو است حول این باشد این به این به این به این به این به این به در این به این به این به در این به د

مساء قبلين براك. وألى مساء قبلين بريكان مسيل a = 1 أمثر أمثر كل كه قبلية من أرجيل ، مثل قال الحقى ، ويكان مسيل a = 1 أمثر 
أمل أن براس ، ويل براش بيزي المنافق أن الحقى المشاء 
أمل أن براس ، ويل براش بيزي المنافق أن الحقى المشاء 
أمل أن براس ، أمل من المنافق " ميزيوني" – ويلا أمثر 
أمل أمل معيد أن المنابة – وقالاً ورقع بريق – ويناً أبارتنظ رميان رئيله 
إلى الت في أن يكنف تختاج أملية. من وقالاً ورقع بريق – ويناً أبارتنظ رميان رئيله 
إلى الت في أن يكنف تختاج أملية. من وقالاً من أما المنافق . . . . وقالاً من كان بالمنافق أن المنافق المنافقة المنافق فيها التي مشر بورةً ، استفل عنوانا وقد عبر استفال ! . . . ولا تغيير استفال الم المستفل المستف المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل المستف

لا يعرف أحد با إلا كان سياح الديمة ما التربر أفر يحتمد إلا القريضة من المورد في المواقع المنافقة ولي مراور إلى المنافقة ولي المنافقة ولي مراور إلى المنافقة ولي المنافقة ولي

بشهات تعد تحسا بالنا فحدة البيدة ولا بها أنه بيان قرطه أن يقتل المقتلة أغلاقها بها كالريقة أن أربيا البيضة رجل وهذا الشار ولا تعدل الرائحة والقالم المناز البيان المساولة المناز البيزلا المناز الم

## لفصل الثالث وديان الحنة

يكن العالم المارجي بعرف عنها شيئا تخربها . وفي الأربعينات من القرن النامج عشر ، كان تاجر واحد من العرب – ينحي و أحمد بن إبراهيم » – هو الذي نقد إلى و يوجده ، كما وصل لقر قبل إلى و كاراجوه ، ولكن أحداً من الأوربين لم يقدر له الوصول إلى هناك، ومن ثم

ر نارجوه ، الموسى العالم الورويين هيد به موسى إن صحب لم يكن يتطر ببال ألمال الث البلاد من الإطريقين أن تمة عولم تحري , والواتا أخرى العرجة , ولو أنهم كافوا يعيشون على سطح الفعر لما كافوا أشد عزلة مما كافوا فيه أنشاء !

وكان مصير على هؤلاه النوع مادة — في ويطأ أفريقيا — أن يقول في حال من محمول تطور ء - إذ أكانت أفرار الطميح البشري مطألة : بطريقة خاطفة ، فظارات أفرى مشمورين بأخلال إلى العمر أطبوي، واطباة عمر — من قبل إلى فرات أن والواز بطباغ من العادات واطاليات لما يتما كان تخطيل ينفخ إلى الارتباد ، فلارقبة في تغير أو تحديث ، بل كان كال جل يتماخ لقتبل الأمور القائمة ، فى قدرية و سلبية » ، وكانت العادات والخرافات تخنق العقل . على أن الأمر لم يكن كذبك فى هذ الدويلات الثلاث ، فكانت تنقدم بدرجة

على 10 مارخ برخارشاق المستقدم المدارة المعارفة المستقدم المدارة المستقدم المدارة المستقدم المدارة المستقدم المدارة المستقدمات المواقعة المستقدمات والمواقعة المستقدمات والمستقدمات والمست

البحرة فى زوارق يبلغ طول بعضها سبعين قلماً ! وكانت السلال التى يصنعونها دقيقة النسج والحباك ، بحيث لا يتسرب الماء

خلافاً. وقد توسلوا إلى فق صنع قسائل طرى ودين من لحاء الأشجار . قا كان الإنسان أن يمثل أمام ملكه هوئ كماه بل إن هذا كان يعتبر جراً أن ويجتنا » . ممكان المنظمين يضيه قدية في تعلن ، ويكدو جمده تماماً وإطاح سابغ جميل ، ويكدو جمده تماماً وإطاح سابغ جميل ، في وتوجع رائح - أحياناً - قلسوة من جلك الغزال حيك أجزاؤها بيرامة أبة حالكة بدارسية !

في يكونل - رجالا وضاح \_ يشوش أجساهم بالناب والرقم ، كتوبم من يكون أرفيا الموضلة - ركانوا والمجلس الأثاري . فشوا المبديه النا بالمصدر مثلقة مؤلفة أوسك إلى الدمالية الرياس وبيل عليه الناب تفادم المضادة الذي كان مشرباً المهرمة والمساحة : في من الصياح من المرة الدي القياط . ورفق السلام الذي تفضح كميلهم ، كانا الموسطة يحد من المرة وشعب المساحة والمراجعة . والمناس والرقاء . وتعديد المساحة . وتراجيد وتراجيد والمراجعة . وكانت سلطة الملك مطلقة ، لا سها في و بوجندا ، .. أهنى الدويلات التلاث وأكثرها تقاً \_ ولكنه كان يستعين بمستشارين يؤلفون شبه ، مجلس وزراء، ، يضطلع فيه كل منهم بواجب خاص . فكان منهم الوزير ، أي رئيس الوزراء ، ، وأمين الخزانة ، والقائد العام للجيش ، وأمير أسطول قوارب الحرب في البحيرة ، وكبير منفلتي الأحكام، وآخرون ذوو ألفاب أكثر فنغامة ، ككبير مُحققتهي الجمة ، وأمين الطبول . . الخ . وكان هؤلاء الرجال يؤلفون ، مم الرعماء الإقليميين، طبقة من والنبلاء،، ويضطرون إلى ملازمة الملك في مجلسه باستمرار. وكانت تقاليد السلوك في البلاط دقيقة : فليس لأحد أن يجلس في حضرة الملك ، أو أن يظهر في غير الزي الواجب، أو أن يتكلم بغير إذن. وكان المعناد أن بنبطح رجال البلاط على الأرض أمام الملك كلما ظهر ، إذ كان يعتبر ذا قداسة

شبه إلهية ، أو الرمز الذي تتجمد فيه روح عنصرهم!

ومع كل هذه الأبهة والرقى ، لم يكن لقوم أسلوب للكتابة أوالعد" ، ولا وسائل لقياس مرور الوقت بالأسابيع أو الشهور أو الأعوام، ولا أبسط أنواع الأدوات الآلية كالهراث والساقية ، ولا ديانة ترقى إلى أكثر من الخرافة والسحر البدائين . وَكَانُوا يَسْرَفِونَ فِي شَهُواتُهُمْ وعُواطِفَهُمْ ، كَالْأَطْفَالُ المُثَلَّقِينَ وَالْمُتَحْرِفِينَ ، قَا كَانُوا لساة للبرجة لا يصافها عقل. ومن وقت الآخر ، كانوا يلوحون وَكَأَمَّا استول عليهم نهوس وحشى جنوني ، كما كان من الشاتع أن يسرف الجال وانساء في الشراب حتى يغيبوا عن وعيهم .

وكانت بين المالك الثلاث فوارق كبيرة ، لعل الطبيعة الجغرافية للبلاد فوضتها . إذ كانت وينهورو، – في الشهال – أشد جفالاً ووعورة من الأراضي المحيطة بشواطئُ بحبرة فيكتوريا.. وكان المطر يتفلح شهوراً – في بعض الأحيان – فيقطع المنافر أميالا في أرض ذات أعشاب جافة خشتة ، لا تختلف عن أواسط تنجانيةا. ويشتهر أهل هذه المنطقة بالصلابة والحلد، وهم أقل تنورًا من سكان ضفاف البحيرة ، ولكنهم أكثر عدواناً وضراوة في الحرب . وقد انعكست هذه الصفات على ملكهم ، كأمرازي ، ، فقد جمع بين الحشولة والشك ، فكان زعيماً له خرائز « قرصان » ، وكان الحقد الذي يشبع حياته موجهاً إلى و بوجندا، في

الجنوب ، وإلى شقيق متحرر له يدعى «ريونجا»، يعيش فى جزيرة وسط

أما وكاراجوه، - على الشاطئ الغربي للبحيرة - فكانت أكثر سهولا،

يرتام معظمها ٠٠٠٠ قدم فوق مستوى البحر ، وفي جوها طلاقة وصفاء ملحوظان . ومنذ قرن ، كانت قطعان كبيرة من الماشية ترعى السهول الكثيفة الأعشاب. وعلى شطآن البحيرة مناظر تلاكر المره بالأجزاء المتخفضة في جنوب إنجائرا ، حيث "ببط سفوح التلال العالية باتحدار شبه رأسي إلى الماء . . . ولولا الخرارة الشديدة ، وخواء الأرض ، والجزر الاستوائية الااذية ، لحسب المرء تلك المنطقة ، دوفره أو و فولكستون، بإنجلترا . وكانت هذه البلاد يوماً عاماً للحيوانات البرية: فكانت

آلاف الفيلة ، وازرافات ، والجاموس، والغزلان ، والجرتيت ، أبهم فيها . . . ولا يزال في وسع المره اليوم أن يشاهد أقراس البحر إذ تخرج من البحية لبلا إلى البر لترعى الكافر ، كأنها أشباح أشجار معتمة ضمخمة على حافة الماء .

وفي مكان من هذه المملكة يدعى « بو برانيانجه ، أقام ، رومانيكا ، ــ ملك

اكاراجوه : - بلاطه ﴿ يَنَّى . وَكَانَ رَجَلًا ضَخَماً ، ودوداً ، اشتهر بكرم الضيافة للأغراب. وإذكان أضعف الملوك الثلالة – في يعض النواحي – فقد حرص على العلاقات الطبية مع عاهلي ۽ بنبورو، و ۽ بوجندا ۽ ، وَلان برسل إليهما الهدايا بين وقت وآخر، بل إنه ذهب إلى اعتبار نفسه تابعاً لبوجندا. ومع ذلك فقد كانت لروانيكا نزواته الشاذة، فكان يحتفظ بزوجات عديدات، بدينات إلى ديحة العجز عن أن يقفن متصبات، فكن يجون على أرض أكواخهن ككلاب البحر! وكن يتغذُّين على سيل لاينتظم من اللبن ، يمتصصنه من قربة بواسطة أعواد من البوسى ، فإذا أبت البنات الصغيرات هذا ، أجبرن على الفذاء بالسوط !

لِم تَكُن ۽ بوجندا ۽ \_ علي الساحل الشالي للبحيرة \_ في جفاف ۽ بنيوروء ،

أو انفساح آفاق وكاراجوه ؛ ، فهي منطقة أدغال وتلال متباعدة ، في خصوبة زُفجبار ووارة نباتاتُها . والمتاخ فيها حار ، متقلب ، رطب ، وكل شيء يتصاعد من الأرض في توهج غريب. بل كانت الأرض نفسها حمراء، وشجيرات الموز ٥٥ تتخلط فيه المنطقة بالمنطقة المختبرة بالمنطقة بالمنطقة بالمنطقة بعلى حين كانت التخلط فيه المنطقة بالمنطقة بالمنطقة

طبيعة بوجنانا .

في حد ۱۹۸۰ كان مونيدا ، ملك ويحدا الدول و الدول الدول

حيد كان بلاد قال «ويبه دوقا برا الاطلاق ويبه عالية ، أي بعد اللهية . حيد كان به مزيراته الاروان على المواقع المواقع الله مؤلوناً كليسة بعد ألم المواقع اللهية مؤلوناً كليسة بعد ألم اللهية . المواقع مطالب . ويات في العالمية ، فيان المواقع اللهية بعد على المواقع الكلمة بالمواقع الكلمة بالمواقع الكلمة بالمواقع الكلمة بالمواقع الكلمة بالمواقع اللهية بمنظواً على ألمة بعد منظواً على ألمة بعد المواقع المواقع اللهية بعد أكان الكلمة بدولاناً المواقع المواقع الكلمة بعد أكان الكلمة بدولاناً للكلمة بعد أكان الكلمة بعد الكلمة بعد المواقع الكلمة بعد أكان الكلمة بعد الكلمة بعد أكان الكلمة بعد الكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان المواقع الكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان مستحدة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان الكلمة للكلمة بعد أكان مستحدة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة بعد أكان المستحدة الكلمة بعد أكان المستحدة بعد أكان المستحدة

 (١) كان كتاب و هاری جولمنتود » - ( تعقیق من اشیل) – انسادر فی سه ۱۹۰۳ ، من ال الهاولات لكه به تاریخ حصل الأطراف البر الیل ، ولا بزال – فی الفالب – هیر مقدمة ماشه پسرخ . قفت کان روماً معطقاً العداد ، "لاکافر فیر مو دون العداد بدار محرف العداد بالم مصدور من مون العداد . قد مسترك فعل الدون بدار من والم الدون و التي ما مام الدون باب أو قعد ما الدون الدون باب أو قعد ما الدون الدون الدون باب أو قعد ما الدون الدون الدون الدون باب الدون الدون

وكان ذلك عند الحلك ومؤساء أكثر من جمرد تعطش لدم . . . كان يسحق الحياة كا يشوس الطفلوحشرة . دون أن يفكر لحظة فى العراقب ، أن يشعر بشففة والالام التي يجرها . كان .. وكان أفراد حاشيته ... يوحون بأنهم يلعيون بالحياة ، ويعيشون فى حاتهم لون من الجنون .

رافراراً العنى ، أم يكن موضيا » هر الدى بابكر هذه الأمور هذا تكافر من هذا كان هم المداور القريد أن استلامت المؤلس الميار من المنا المساهدة المبادئ المساهدة المساودي يتاريخ بين المساهدة إلى يكن المبادئ ال ٧٥ أولات له سجايا أخرى بجانب التعطش الموروث للنماء. فكان بعيداً كل البعد من النباء، إذ لم يكد يتول السلطان حتى تعلم بسرعة بالفة فنون إيغار رجل ضد

العشائر ، وإنما كانت الحرب أداة نافعة للطفر بالنساء والمشية ، والتضييق على على المك «كامرازى» .

مكا كان نصب الله الجارية السنية من الحقاية الله: من أشركت أتيم بفسية كرنها في القبائرية البطيق مناه بعد هو با في الله بوروس أي المو من أور المرقة الحقيقية عالماً ، وإن الموروات اللات كانت بعد مشهود إلى أن يا بدأن أن المالية إلى المنافق المنافق المنافق المسابق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا إلى المنافق من المنافق عالمن المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

رلا يبغي عمل وخيبنا مير الميالانانية النامي فكالناها بإلشراب مؤرين . ولا يبغي بعر الشخيرة التجاري القيامة التجاري الميالان الميا

وزميله الجديد وجرانت و ، في نباية سنة ١٨٦١ .

ريد استوان المستقدين الآخر من هم الانتخاص من البدور الي جول الموجل التي والمجرات المجرات المج

ولقد وجد سبيك في وجرانت، زميلا مثالينًا . وكان الاثنان في سن واحدة ، وقد تصاحبا في الهند، وكثيراً ما عرجا في رحلات الصيد هناك. ولكن ، جرانت ، أوَق خلة أخرى ، إذ كان مساعداً مثاليًّا . ومن للؤكد أنه من أكثر الرجال اللمين خاضوا خشم الاستكشاف الأفريق تواضعاً وتوارياً ، قما وضع نفسه في المقدمة قط ، ولا اشتكى بوماً ، ولا ناقش أوامر قالده إطلاقاً . وكان خليقاً ببيرتين أن يعتبره الدَّية فريدة . على أن إخلاص جرانت كان مقتصراً بأكله على وسبيك و. وَكَانَ أَشْبِهِ بِوَفَاهِ الكلبِ . فهو يقول : ولم يقدر قط لظل من الغيرة أو عدم الثقة أو سوالطباع أن يسرى بينتا ، وهو يصف سيك بأنه : و فرق كل صغيرة ، . ولقد كان من رأى الجنرال و جوردون، - الذي كان في العادة طائشاً متسرعاً في أحكامه على الناس \_ أن وجرانت، نفسه كان شخصية تبعث على الفسجر ، و كما عبر عن ذلك في خطابه إلى بيرتون ، في ١٩ أكتو بر ١٨٧٧).. ﴿ وَلَعَلَّ مِنَ الْحَالَةِ أَنْ ه جرانت ، كان مملا يعض الشيء في الحديث، فإن هذه الصفة هي آخر ما نسمعه عادة عن المشهورين في الماضي . ومع ذلك ، فمن الخرق أن نعتبر ۽ جرانت ۽ ه إمعة تافهاً ، ، فقد كان رجلا هادئاً، بآلغ الرزانة ، وجنديًّا و رياضيًّا فوق المستوى العادى . وَكَانَ ــ فِي تُواضِع ، ويغير إعلان عن نفسه ــ فتاناً مبرزاً ، صادق الهواية لعلم النبات . وقد حارب في عدد من الاشتباكات الى سبقت العصيان پیانه ...
رفته ادبید روبیایکا بیشه (مینی در قاله آید در رای در الیان در در الیان در در الیان در در الیان در در الیان در

ما كان الوطاقة، ويراله ويسمله في هذه البلاد بالحديدة ، يكاد يجهادو المقبل." در قدانة أو دولايكا ، عام وسيله من المبدي إلى بروستا ما لم يراس وديساء في استخداء ، وأموره بالن سالمحمل في أن الميشرة دوليا الموجد وشهاء وهي يرتبط و دوليا ، وهي المركز دوليا الميشرة يرتبط ، ما لا يليق ذكرى = وقد استخدال ميشرة، هذا المسئلة فليكوري، لكلمة والمنظلة ، سيل لا بدله من جاءة . . . . ووكذا أميل الميشرة ليلدروا ، ويساء . بالقراب الحدة . . . . وفي انتظار الود منيسه .

ق بالله الأقداء 100 - 100 - 100 مرات با يطار قوة مسيد أ. إلا في بقرحة فلفية من مالة وصفحة المنافقة من منافقة وصفحة المنافقة من منافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

الطريق – أن يبصر بحيرة فيكتوريا أخبراً ، من الناحية المقابلة لحزر وسيس » . وأصبح أكثر شعوراً من ذي قبل بأن حدمه الأصلي كان صميحاً : كانت البحبرة بحراً داخليناً شاسعاً ، ولا بدأن يعثر في مكان ما من شاطئها الشهلل على منفذ يكون يداية النيل , على أنه كان مضطرًا لأن يرجي، عمله الجغرافي مؤقدًا ، ويعد نفسه

ويقول سبيك ، إنه عند وصوله أخرج أحسن ثيابه ، وألبس رجاله ، يطاطين ، حمواه ، وتأهب بمجموعة من المدايا الجميلة للظهور في البلاط ، واكن الأمطار هطلت ، فأرجئ الاستقبال إلى اليوم التالى . وفي ٢٠ فبراير سنة ١٨٦٢ ، سار ـ يحف به حرسه المتلحف بالبطاءاين الحمراء، وينقدمه العلم ألبريطانى – ليفاجأ بوجود وفد آخر ظفر بالأسبقية . وقيل نسبيك أن ينتظر خارج النصر تحت الشمس الحامية ، فوقف خمس دقائق ، ثم انصر ف مفضياً وعاد إلى كوخه ، على مسافة ميل. وشاهد رجال الملك وجوعه في حيرة وجزع ، فما حدث مثل هذا من قبل. وسرهان ما جاموه مهرهين ، ذاكرين أن ما حدث كان خطأ ، وأن الملك يود مَقَايِلتُه فَوَرًّا ، وَيَأْذُدُ لَه في اصطحابِ مقعده ليجلس عليه ، وهو امتياز لم يسمح يه الأحد من قبل.

وعندما عاد سبيك إلى القصر ، كان كل شيء معداً الاستقباله : فرافقته فرقة موسيقية - تمزف على قيثارات خماسية الأولل ، وأبواق - خلال الأفنية الخارجية ، حيث كان صغار الوصفاء بهرواون وهم يلمون عباءاتهم حوامم لكي لا يكشفوا عن سيقانهم . ومثل أخيراً أمام العاهل نفسه ، فوضع مقعده أمام العرش ، وثبت مظلته ، ومكث ورتقب . . . لكن جديداً لم يجد

لقد ظل كل من الرجلين يحملق في الآخر ، نحو ساعة، وموتيسا بلتلث ... من أن لآخو .. نحو حاشيته ، ميدياً ملاحظة عن المثلة، أو الحرس، أو سبيك نفسه . وبين وقت وآخر ، كانت تقدم إليه رشفة من الجعة ، وسبيك لا يملك سوى

الجليس والانتظار . وفي النهاية اقترب رجل يسأله : هل ه رأى ، الملك ؟ فأجاب سبيك : وأجل . . طوال ساعة كاملة ! » . فلما ترج قوله لوتيسا ،

وأعقب ذلك التظار طويل ، ريثًا تناول الملك غداءه . وقبل لسبيك إن « موتيسا » أمسك عن الأكل حتى تم القاء ، حفاوة و إكراماً . وأخيراً ، عند ما التقيا ثانية على ضوء المشاعل - في نهاية اليوم - قدم و سبيك و هداياه :

علة ينادق وسلسات ، مع ذخيرتها ، وساعة ذهبية ، ومنظار مقرب ، ومقعد حديدى ، وخرز ، وأقمشة حريرية ، وسكاكين وملاعق وشوك للطعام . وأرسل إليه وموتيسا، هدايا مقابلة : ماشية وماعزاً ، وجمكاً ، وطيوراً داجتة ،

وقنافك، وفرَّاناً برية، وكلها كانت تعتبر موادٌّ غلالية مناسبة. وفي لقاء آخر ، وقع حادث الرماية المتكر : فقد دعى و سياث، لعرض

وسحر ، طبنجاته ، بالتصويب على أربع بقرات وقتلها بأربع طلقات ، وهو عمل أداه بشيء من النردد ، وقد هاجمته بقرة منها ، فاستدعى الإجهاز عليها طلقة ثانية . ويقول سبيك : أم حثا الملك بيديه إحدى الطبنجات التي أهديته إياها، وأعلاها

ــ معدة للانطلاق ـــ إلى وصيف أمره بأن يخرج و يرمى وجلافي النتاء الخارجي , قما إن أثم الفتي ذلك حتى عاد معاناً فيجاحه ، وعايه من الغبياة ما يرى على وجه غلام سرق عش طائر ، أو صاد سمكة ، أو قام بأية حيلة صيانية أخرى . فسأله الملك: و وهل أجلت الأداء؟ و، فأجاب: و كل الإجادة ، وكان صادقاً بلا شك ، لأنه ماكان ليجرؤ على خداع الملك . وانكن الممألة لم تثر أى اهمّام . وما سمعت قط ، ولا بدا على أحد أى اكثراث بمعرفة من كان الإنسان اللي حرمه الفتى حياته ! . .

وما كان الشيء - بعد ذلك - أن يصرف و مونيسا ، عن لعبته الجديدة . فكان يدوف بعاصمته في الأيام التعليفة الجو ، ويندقيته في يده ، وزوجاته وخدمه وحاشيته يتبعونه ، والوسيقي تعرَّف . فإذا أسعقه الحظ بإصابة تسر علي شجرة ، بهت لطاقاته السحرية ، وجرى صوب الضحية صائحاً : دوه ، وه ، وه ! ه بانفعال صبياني. فترتمي الحاشية على الأرض حوله زاحفين ، مرددين : و نيانزيج، وانظاهر أن النماء اللائي كانت جحافلهن تتبع ومؤسسا ، أينما ذهب ، كن

يشغلن مركزاً ممتازاً ، ولكن الأمر – مهما كان – يعتبر لوناً من الاستعباد . وقد كتب سيك يقول : وعداري عاريات تماماً ، ملطخات بالشحر ، ولكنين - إكراماً للحياء - يمملن قطعة مربعة صغيرة من الحاء الشجر ينشرنها بالبدين أمامهن . . . يقدمهن آباؤهن تكفيراً عن بعض اللغوب ، الجلأن الحريم! . . . . ومن وقت لآخر ، كان سبيك أيتاني واحدة ملهن ، هدية ، فيزوجها لأحد

على أن الملكة الأم \_ التي وصفها سبيك بأنَّها كانت ، جميلة ، يدينة ، في الخابسة والأربعين ، -كانت ذات نفوذ في الدولة ، وكان لها بلاط خاص على مسافة بسيطة من قصر و موتيسا » . وكانت أغلب وقتها ثُملة ، فإن الشرب والتدخين والرقص على موسيق فرقبًها الخاصة ، كانت الشغل العادى لمن في كوخ الملكة الأم . ولم يكن من العجيب أن تشكو لسيك من أنها كانت تعاني أحلاماً مزعجة، ومرضاً في المعدة ، فكان يعطيها جرعات من صنعوق أدويته ، وينصحها بالإقلاع عن

## ولكن الملكة لم تكن مريضة مطبعة . وإذ عادها سببك يوماً في كوخها ، ألفي نفسه مُكَنْحُمَا في حللة ماجنة انتهت بأن راحت اللكة الأم وجلساؤها يعبون من ه جون ۽ مليء بالجعة ، وهم على أربع ، كالخنازير !

و بعد أن مكث و سبيك ، ثلاثة أشهر في هذا الوسط الغريب ، وصل و جرانت ، وهو لا يزال بحجل من آثار قرحة ساقه ، و إن كان قد استرد عافيته ، فناق الرجلان إلى الانطلاق إلى غاينهما . وكانا في وحلتيهما المفصلتين من اكاراجود ، قد عبر نهراً كبيراً هو وكاجبرا ، ولكنهما استبعدا احتمال أن يكون منبت النهل، لأنه كان يصب في بحيرة فيكتوريا وليس ذابعاً منها . على أنهما سمعا .. في بالاقداء موتيسا ، .. أثباء مؤكدة عن مجرى آخر ينبعث من البحيرة ، على مسافة قصيرة إلى الشرق. وقيل إن البحيرة كانت. تسكب ماءها في مسقط واسع في اتجاه الثهال. فقر عزم ه سبيك » - الذي لم يسمح له موتيسا قط بمعادرة عاصمته طيلة الأشهر الثلاثة -على الاتجاه إلى تلك البقعة وركوب النهر إلى أي مكان يفضى إليه .

وكان موتيسا شديد المعارضة لرحيلهما ، فقد راق له أن يكون الرجلان الأبيضان

۱۲۲ فی بردش ، بل یکن متأکمتاً تماماً من آنه استخفی طبعا کل هدید تمکند . بدید کا المید تمکند ، برد یک متاکمتاً تماماً من آنه و به المید و بیدور و به المید و بیدور و به المید و بیدور و به المید ال

رحلهما العظيمة .

وفي هذه النترة وقع حادث من أغرب ما صادفهما في مغامرتهما : قإن دليلهما مضى بهما إلى الشهال قليلا من البحيرة ، فكان لزاماً على الفافلة أن تتحرف الحرافاً شديداً فحو الجنوب ، لتصل إلى النبل وتنبعه إلى منبعه . وعقد اجتماع تقرر فيه أن تنقسم الحملة إلى فريقين ، فيعضى سبيك وحده إلى المنبع ، بيمًا يتجه جرانت شهالاً ويسعى إلى بلاط «كامرازى» في بنيورو». ولا يملث المره سوى من جرانت أية تحة من لوم أو استياء .كان قد جاؤف بحياته لبلوغ هذا الهدف، وها هو ذا يتحول - عنه في المحظة الأخيرة - وقد بات المدف في متناوله - إرضاء لزميله ، وكل ما يقوله إن سبيك دهاه إلى مصاحبته في سير متعجل إلى المنبع ، فاضطر إلى العزوف لأن ساقه الموجوعة كانت تحول دون أن يقعام عشرين ميلا فى اليوم . ويحضى قائلا إن هذا لم يكن الموضوع الأهم – على أية حال ـــ فلقد شاهدا البحيرة وعرفا أن النيل بخرج منها . أما السر في أن سبيك حتم الانطلاق بسرعة عشرين ميلا في اليوم ، فلا تفسير له . على أن بين الرجلين أمورًا كثيرة لا يفهمها المره إلا إذا ظل يتذكر باستصرار وفاه جرانت تقائده ، وكما هو الحال في الزواج ، يسقط نقاب غير شفاف بين هذه الزمالة وبين العالم الخارجي ، بحيث لا يملك أحد أن وزعم معرفة دخائل العلاقة بين المستكشفين . . . ولاسها أنهما كافا يريان التصرف- الذي قد ياوج لنا خباً وجحوداً - أمراً طبيعيًّا . فقد كان سبيك بسعى وراء فكرة ثابتة ، وكان كُل كيانه مركزاً على إثبات صحة نظريته عن النيل ، ولا مراء في أنه كان قد أصبح شديد التلهف لتحقيق غرضه ، لا يطيق أن يضطر

لتلكؤ لِلحق به جرانت ، في فترة كان فها أي حادث طارئ أو مقصود كفيل بهدم

وعلى أية حال ، فإن سبيات انطاق مع مرافقيه بسرعة ، قباغ النيل ف ٢١ بوليو سنة ١٨٩٢ ، عند بقعة تسمى ، أوروند وجانى، على حوال أربابين ميلا من البحيرة : « هنا وقفت أخيراً عند طرف النهل . وما كان أجمل المنظر ، فلا شيء يفوقه ! . . . كان عين الكمال المنشود في أرقى مشره عام : ففيه مجرى فخم ، لتراوح سعته بين ٩٠٠ و ٧٠٠ ياردة ، مزركش بالجزر الصغيرة والصخور...، ١ وهناك القاسيح، والضفاف العالية المشوشية، وأفراس البحر، وقطعان البقر الوحشي . . . كل ما كان يخطر بالخيال ، حتى لقد قال سبيك لرجاله في نشوته إنه ( يجدر بهم أن يحلقوا رؤوسهم و يغتسلوا في النهر المقدس ، مهد موسى. . . . فأجاب ، يومِي، في تقوى بأن السلمين ، لا ينفارون إلى هذه الأشباء بالخيال

على أن النشاط دب فيهم حين نتبعوا المجرى المائى ووقع يصرهم أخيراً – في ٢٨ يوليو – على هدفهم ، فقد نسى الجميع تعبهم واندفعوا قدماً محاذين لضفة الهر . وحجب تل منظر البحيرة عنهم ، ولكن الجرى العظيم كان يندفق عندأقدامهم على مسقط مائى ، كوجة السيل العارم , ويقول سبيك : ، كان منظراً يشد إليه المره ساعات . . . خو ير المياه ، وآلاف الأسماك العابرة وهي تقفز في الثلال على الصخور جميعاً ليصطادوا بالقصب والشص ، وأفراس البحر واتماسيح تستاتي على الماء بخمول . . . ه

وأطلق على المكان امنم و شلالات ريبون ، ، و تكريماً قنبيل اللي كان يرأس الحمعة الحغرافية الملكية عندما تقررت حماتي ، . بق على المستكشفين أن يحتفظا بحيالهما إلى أن يعودا إلى المدنية ويرويا قصبهما.

وبع ذلك قلم يكن تمة ما يلتانع بأنهما نجحاً . ومر شهر قبل أن ينذم سيك

١٥ معاً لل د بينيورو ، . حيث استقبالهما الملك كامرازى بشيء من الخلظة ، واستول على ساعة التوقيت ، الكرونيوس ، الفعية – وقيمنها خمسين جنبياً – من سبيك ، قبل أن يسمح تلحملة بمواصلة السير .

كانت (راحة مليوة الإيواقي برادا إلى الاقتفاء بالقيل في برادارية و المستقدات ، و في كانة فت المقاهد المستقد بيلان من يعد ... بالمنت المستقدين بيلان من يعد ... بالمناسفة أن يوانية الى الاراكان و بريانات في 1941 مستقدات كان المناسفة و كان المناسف

وكان وقت الغروب من يوم ٣ ديسمبر ، هو موعد انتعاش الأمل ، إذ سمعا

طلقات بنادق ترجب بهما . وما ليئت أن سعت لقائهما ثلة من الجنود المعروبين والويبيون في عصري، ترى . وأصلت موسيق الطبل والزمار تعرفاني، والأعلام الحمارة تخفق . كانات أبل مظاهر الدائمية في أرقام سيبك وحرائت ما خادوا وبالجامور بو حاص اساس ترجبار حقيل عامين .

والله عاملية حسن الاطلاق حد من المهى مركز تحدان على الله عندان على الله عندان على الله عندان على الله الله عندان الله الله عنه الله على الله الله عندان الله الله عن المعاللة الله وقول عن ويترف ، ويتم داخل ينض أمه وقول ، ويتم داخل ينض الله الله عندان ال

ما آیندا به کیان شده اطالهای افزایت بعد . فر یقدر تکویدا ان بیشان فاه - ۱ بیار بر ۱۹۸۳ و قدا امکی قادت افزار فامیر : رجسل المعالدی آبایب فیلید : وییشم شافته به شاه با در ایند ، ویشم شافتان ، ویشم شافتان ، ویشم استان با در ایند و با در ایند و والمانید : روین در معال قام با در ایند و استان با در ا منظام استانید : را در ایند که از در ایند از در ایند و ایند و

وق ۱۳ فیزیر – بعد حول مادی نوخت آشور می به دوشتا دخیرا می در استان احضا سیلت دوشتر » دورندگرد و ، در فیزی آنه از افریان » دیگرهها را با بید دارای اخرید – استان استان اکثر با بیدان با فیزی بیدان دارای در استان با در استان با فیزی سیان در این می داد. دارای در این در استان بیری این در استان بیری در در در در در بیری در در در در استان در در می داد.

صنعة فجة في الحياكة ) وكان يبدو منهكاً، محموماً . ولكن عيون الرجاين كانت تتأثّن ونم عن الروح التي كانت تحدوها طيلة الرحلة » .

وَكَانَتُ هَاكُ أَنَّهَا كَثِرَةً بِجَهَلُهَا الْمُسْتَكَثَّمَانَ: وَفَاهَ زُوجِ المُلكَةُ فِكُتُورِيا في إنجلترا ، واندلاع الحرب الأهلية في أمريكًا . . . ولكن ، بثريك ، كان الشغل الشاغل لسبيك وجرانت في تلك اللحظة . ترى أين كان ؟ ولاذا لم يأت للاقائيما ؟ . . . لقد أكد لهما و بيكر ، أنه لم يذهب بعيداً ، بل كان مسافراً في منطقة غرب النيل . وفعلا يوصل بثر يك وزوجته بعد أيام قلاتل . وأبدت غما الحالية البيضاء الصغيرة أبلغ الود ، واجتمعت بهما على مأدبة عشاء . ولكن سبيك كان ساخطاً على بغريك . كان يساوره ذلك اللون من التشبث بالتوافه ، الذي يستول على الإنسان المكتود ، فلم يقو شيء على تُحويله؛ عن الاعتقاد بأن وبْرْيك؛ ، وقد أخذ ألف جنيه من الجمعية الجغرافية الملكية ، نسى الحملة وانطلق في النجاه آخر ليتجر في العاج . والواقع أن بعريات وزوجته كانا قد تفسيا عاماً رهياً بجاهدان للوصول إلى وجوندوكرو ، ، وكادا أن ياقيا حظهما . ولكن شيئاً لم يهدئ من ثورة سبيك ، فلما وصلت مسز بثريك ورجته أن يتقبل السلع والقارب الذي أحضراه إلى وجوندوكرو ؛ لأجله ، أجاب في لهجة لاذعة بأنه لم بكن راغياً في أن يعترف م ، النجدة الملفقة ، . وأن صديقه الحديم ، بيكر ، قد أمداء بكل احتياجاته، وأنه كان يفضل الذهاب إلى الخرطوم بمركب بيكر. وهندما أقلع سيك وجرانت من ، جوندوكرو ، - في نهاية فبراير - كان من الواضح أنهما اعتزما أن يجاهرا بما في رأسيهما عن بثريك، عند وصوفهما إلى إنجائرا. وفعلا،

28

هاجداد ينسوة في تقاريرهما للجمعية الجغرافية الملكية . وفي الكتب إلتي ألقاها ، فالتُمّين بتريك عن منصب قالب القصل الريطاني في الخراطوم ، وفقص عايد تماماً ـــ اللهم إلا من التاحية الملالية ـــ حتما الهم بالاعصال يتجارة المبيد . ومرت أعام قبل أن ينصت أحد للطاعه ، وقعل حجمة لم تستمد مكاتبًا الأولى بعد ذلك .

أن أن سيك 200 أكثر كرباً الأسبة (أبواله. وإذن ألحد أهداء المنبة أن أن سيك أن سيك 200 أكثر أبداء المنبة المنبة الأسبية تعدات، وعام 11 لا يكان يعير سال الأثير والسلة القروف. وقلة أنها مسكر في نحير علم بالأعراب سيئ تزل سيك ورائب في نعير من عامل بالأعراب عن نعيرين من عامل المنابة المنابة

ر ووكان سبيك وهو يعنل النيل إلى الشهال قد أبرق إلى الندن : و أنيوا مير رووزيات ميلورون اللي في من طل ما يراح ، وإنا على النيل ، مند منط مغرف "18-19 ، وقد ملواكل في من النياء ، وقد سي سهال ، ميليات مؤسس المدينة المغاولية للكرة ، ومن الرجارين أن يوقها استقبالاً حراً عند وسوفها يوكن الدور النيال في يكن قد استقر ، إذ كانات سبيك قد خلاف من الشافسين ولكن الدوران الميال في يكن قد استقر ، إذ كانات سبيك قد خلاف من الشافسين

واحق العر النيل م يحل قد استقر ، إذ قال صبيك قد حالف من المتافسين والأعداء – في هذا الخال – ما يحول دون أي استقرار . الفصل الرابع المنابع المتوارية

ه است أيمي أن يكون لم أن انسال شخص أو غير ماشر ۽ " صيك " ، بعد الوم ه

يرثون ( من رمالة إلى حكرتير الجمعية المدافقة الملكة )

كان لكب المستخداين - في العهد الميكوري - ساهال عجب على طؤل. الناس ، إذ كان كور د العراما ، وليلها النهي أسيحا من موات الأفلام السجيها إلسيانة والخياريية لم حكوم . . وهم الواقات المستحدية على الناس أو أو أو على الإجهادات السياس ، وكوالت الرحالة والميتحديد، للاعاد عمر أنهيا الحربية الواجهان ، أو ما رواه الرحالة و مثالى من أسلول في الكنيوس ، أو يوبات - ورودين ، التي تركت الحام إنجالة المراح على الخراوي

ولفد ينا تدفق سيل المؤلفات عن أفريقيا في الستينات من القرن التاسع عشر .

v.

إن غير كتاب يرتون دخائل البحرات في أفريقا الوصلي في صد 1814. و و ويوانا تحقق مع البرا ل للبيان أكس مع 1818. وأضابه بعد قبل كاميا أ والمحارج - « الحالق ألفي الكتاب مع المحارج - 1818 لمع جرات المحارك والمحارك المحارك المحار

ليطالات الأفريقة ، والتويين كان إلاطلاع أشد الناس تنفقاً بدراسة! ليطالات الأفريقة ، والتويين كذى ، ثم أميلة لايخان بالملومات , وح ذلك وإن الرأى النام لم يكنت بكل ذلك . وإمل مذا كان أمراً طبيعاً ، لأن كل هذه الكب في عبدوها – اخبرت حالمات أى قصة طويلة بسلسلة ، فقل الجميع يجهلونه على تكون عها بداية .

رقد قاریون ف رسان لاحق حور این الاحق بر رز البدان رود الاحق را رود المحق رود المحق المحقق المحق المحقق الم

٧١
 راصةً فلكيًا دقيقًا, وقد وفض تجلس المديرين ( لشركة الهند الشرقية ) وصيًا

أم يقول ويؤدن أن وسيان أن المساق له المارة المن المراقبة المفاولة للمؤلفة المفاولة للمؤلفة المؤلفة المفاولة المساق المؤلفة المؤلفة المفاولة المؤلفة ا

كانت هذه هي البداية . وعندا صدر الكتاب سنة ۱۸۹۰ ، كان يرتون يتميز فيقاً – بطبيعة الحال – لما أخاطت به الجديدة وسيات امن تبلهل ، وقا البكت من فور نسبي نحوه هو . وها قد فاد مسيال » – سنا ۱۸۳۳ من حمله بالجديدة مع وجرات » . وضرته الأصواد أكثر من ذي قبل . فتضا هيدا للمشكلة نها بدام مادياتها ، و ضرح من يؤور سانطاليات المبادة .

<sup>(1)</sup> جائب ويترد المراحل إلى دينة كريز أها القول دفك كالت ماي المارات التعالي المارات المناصل المارات المناصل الم كان والمواقع المناصل ا ذلك بستوات أنه بعاد شعولاً إلى المرجمة الموسل ، ما يين عادي السرافات الجنوب، ويعرف المناصل الم

مع فريق من الأنصار والأصلقاء المتحسين، بينهم غريم بيرتون الفديم،

د ريحي ، القنصل البريطاني في زنجبار . وفي ٢٢ يونيو ١٨٦٣ ، رحبت الجمعية الجغرافية لللكية بسبيك في اجماع خاص ، وكان الحشد الذي حضر لسهاع محاضرة المستكشف كبيرًا - في الواقع - حتى الله تهشم عدد من نوافلد المبنى ، من شدة الزحام! . . . وماذا كان لدى سبيك ليقوله . . . ؟ « إن أمر النيل قد احظر ٥ .

وكان هذا في نظر بيرتون - الذي كان قد عاد إلى إنجائرا من أفريقيا الغربية حوالى ذلك الوقت ــ نفس العبث القديم ، ونفس التخمين المتهور . قما الذي كان سبيك قد فعله فى الواقع ؟ . . كان قد لمح رقعة واسعة من الماء عندما زار ه موانزا ، في حملة تنجانيقا سنة ١٨٥٨ ، ثم لمح رقعة مائية كبيرة أخرى – على مسافة ٢٠٠ ميل إن الثيال \_ عندما زار الملك و موتيسا و مع وجرافت، سنة ١٨٦٢. فقفز لقوره إلى استتاج أن المتطقة الشاسعة بين هذين الموقعين – وتبلغ مساحتها حوالي ٣٠٠٠٠ ميل مربع ، أي تكاد تعادل إنجلترا – بحيرة كبيرة . فهل طاف بهذه البحيرة المزعودة ؟ . . أبداً ، بل إنه لم يحفل بزيارة شاطئها الغربي عندماكان يقبع لدى الهلك ه رومانيكا ه . وكان عاجزاً كل العجز عن أن يذكر أى الأنهار

وصحيح أنه كان قد وجد عُرجاً - حين زار مسقط مياه (يطلق عليه شلالات ريبون) \_ ومجرى آخر متدفقاً نحو الشال ، إلى الشرق من قصر الملك ه موتيسا » . ولكن أي مبرر محتمل جعله يعلن ، بهذا الجزم ، أن ما رآه هو النيل؟ وهل أبحر في النهر من البحيرة لل ، جوندوكرو ، ٢ . . . أبداً . بل إنه صار براً معظم المسافة إلى جولدوكرو، وعندما قدر له، مصادفة، أن يرى نهراً فى طريقه – أي نهر – استنج بتهور نزق أنه كان نفس الهرى الذي رآه خارجاً من البحيرة . وكان من انحتمل جداً أن ما رآه لم يكن مجرى واحداً وإنما عدة مجار ، ولا بحيرة واحدة وإنما حواف سلسلة ومن البحيرات . والأنهار \_ على أية حال \_ لا تنبع من البحيرات وإنما من المرتفعات . لقد استغل « سببك ، حوض النيل ه بطائفة من الخرافات ترجع إلى أيام بطليموس » . وقد احتوى كتاباه ، اكتشاف ۷۳ متبع النيل » و « ما الذي أفضى إلى كشف متبع النيل » ... الذي اعتمد في معظمه على القالين الثلبن نشرهما في جملة « بالاكوونز » ... « جغرافية مفككة للماية » .

على عليه المسلم المسلم

الحمجة الجغرافية الملكية بجرحين استنتاجات وسبيك ، فى الاجتماعات ، فما ليث التجريح أن مرى إلى الصحافة . وكانت مجلة ، بلاكوونز، تؤيد وسبيك ، تأريخًا طلقاً ، ولكن الصحف اليومية لم تكن تشاركها اطمئناًها .

رقیح بیدان آن استخیر امدان در میدان در مدان د

وما لبث أن ظهر معارض أشد صلاية يكثير ، هو التكثير ، المنتجدين » العظيم. إذ كان – مثل يرترف – موقة إلا الجلام الصحيح لأصل النهل إنما يرجه جنوب يجرة فيكتوريا وخط الاستواء . وقد كتب : « الحلد أول سبيك الممكن منابع النهل الحقيقية ظهر . . . وما كان النهر – الذي الكتمانة حند وقاد التجنوب - حالها دفاقة - داراً راكب فوب . يا أن المدا المالة المراكبة المراكبة

وقد براوران الدوم دا اداميد بروزان دختیناً أساب القاباً بقاباً جليط والميران الدوم داميد و المداور الدوم الدوم و الدوم الدوم و الدوم الدو

والمرابع إلى الآسة ، وأغربتها على الهوض ، وعلى مصافحتى ، وكانت
 قسائها جميلة ، ولكن جسمها كان مستديراً كالكرة ، . . .

نسهام جديد ، وبدئ جسمها 10 مستديرا 10جره . . . « وما نحب أحداً من قرائنا قد التي يوماً أو سمع بمثل هذه العملية « المتدمية » ، بل نذهب إلى القول بألنا لا نتمني قط أن تلقي بعملية

والهندسية ، ، بل نذهب إلى الفول بأثنا لا نتمنى أهد أن نتش بعملية متلها » .

مثلها». ويمضى ومكوين» قاتلا إن سبيك كتب عن «مونيسا ، وخاشيته بإعجاب . كان در مالله ع

فماذا كان يجرى هنالك؟ : « كان كل يوم يشهد أننى أو النتين أو ثلاثاً تجر من الحريم لتعدم

يشوة 1 . . . وقات يوم لم يقل عدد الارفى جرزه مكماً من آريخ في في وقت المستوجع من التجاه من التجاه كلما من ألاب كلما من التجاه كلما من التجاه التحام التحام

رزینة من الحتد الجالس القرفصاً. . وأمرت العالی بالتکوس. وبالمبر ثانیة ، فکشف من إهجازهن العاریة " ! . . . آما عن شکری سبیك من وحدته أثناء مقامه فی قصر «مونسا» ، فکذب

مربح. إذ كان يتقيل مستوار همانيا من السناء ذكان برفضين ، ما عدا الجميات ، وكن يشتله حتى إنه لم يحد وتنا للدهاب ورؤية بجود يقا للدهورة ! وقد ورد ذكر الكابان سبيك دوناً على أنه كان يتسل ، ويشترك

ر و بدورة در المراس ميش فوها سه دان بيشان ، ويشرق في شرب دان بيشان ، ويشرق في شرب "لوبو"، ويرتب الملكة الأم و ويرن البائر بالزاماني . ويرن عظاية المتروات . . . . ولا يكان أحد يصدق أن أي وطل ويرض عظاية المتروات . . . . ولا يكان أحد يصدق أن أي وطل المائل ويرن موردة وثالث البقد . يش خسسة أخير على معاقد أثاثية أنهال عنه . دون أن يسمع أو يرن شركاً يستة قابضة عن الملك الأعظام ليسان . . أو يسخف عن ويسان - . . كان من المناش أن أيضا في المناش . أو يسخف عن ويسان ــ زوجة رجل الحاشية " دوميا " ، الى اعتاد أن بتأبط ذراعها ليعلمها كيف تسير كما تسير معه السيدات في "هايد باوك" \_ وأن بحلق لحيته، ويرتدى "المبرجو" \_ إزار عفته أو عفتها \_ وبدلا من أن يجلس خاملا أو حزيناً ، ينطلق في نزهته الصباحية مع "كاريانا" ، فيصل إلى البحيرة أو النهر ، وبهذا يرى – في ضحى يوم واحد – ما كان بيغي ، وبالتالى يربحنا والعالم كله من ألمنا وخيبة رجالتاً ، .

وفي الوقت نفسه ، شاء التاقد أن يحتج على ما اعتاده سبيك من تسمية

الأماكن الى اكتشفها بأسماء عظماء بلاده : ووموزنا \_ لفرط الاشمئزاز \_ الكلمات الصالحة للتعبر ، إذ تجد

الأسماء الرفيعة في أوربا تنتهك – لا سها اسم عاهلتنا العظيمة الجليلة الذي أهين وحقر – فتطلق على أماكن في هلمه البلاد ، وهي من أكثر البلاد همجية والحطاطاً. وإنا لتُرجو صادقين ألا تقر الجميعة الحفرافية الملكية - بأقصى صرامة - إجرامات مشابهة في المستقبل ، من أحد اللين ترعاهم وتستخدمهم ٥ . وتحول ومكوين ؛ \_ بعد ذلك \_ إلى ؛ جغرافية ؛ رحلة سبيك ، مردداً

أكثرية حجج بيرتين، ومجنهداً - بشيء من الدهاء، وباستخدام عين الأوقام التي أوردها سبيك - أن يثبت أن المستكشف جعل النيل يتدفق في اتجاه عكسي من مناطق منخفضة إلى أخرى مرتفعة ! . . . فماذا كسب سبيك وجلب في الواقع ؟ . . . جلب ، تضحية وتدمير شركاء متحمسين ، هم شعلة من الذكاء \_ إذا صح هذا التعبير \_ تورطرا وتخبطوا في كل شيء إلى درجة تجعلنا نعتقد بحق أنه هو نفسه لا يملك أن بجد لنفسه مخرجاً وسط هذا النيه الذي تركوه فيه ، .

وكان سبك - منذ عيدته إلى إنجلترا - قد أدل بخطاب أعلى فيه أنه اعتز م أن يفتح أبواب أفريقيا الوسطى ، بالرجوع إليها ، واختراق القارة من الشرق إلى الغرب، على طول خط الاستواء, وقال إن غايته و تجديد شباب أفريقيا، ولا أقل؛ . ويمضى مكوين قائلا: « إن سبيك هو آخر من بجوز إيفاده ثانية إلى أقريقها ، وجدور برئيس وزراء ملك بوجندا أن يصبح ، حين يسمع بالمشروع : ٧٧ " وه ، وه ، وه ، ما الذي سيحدث بعد ذلك ؟ " . ولعل جرائت أحق مـ> يالذهاب ، فهو – على الأقل – سيد مهذب ، وقد كان عشش أ قا وجذات مرة منفساً أى تعاطى شراب " اليوب " ، أو أن مغازات النساء ، أو جمع عدد

منين لتكوين "حريم" ! ! . ويختشم ومكوين ؛ هجوره بالإشارة إلى خطاب من (بيكر ! ، القرح فيه \_ مازسا \_ إقامة فنتك على خط الاستواء لإبواء المسافرين ، قائلا في خطابه ،

في هذا الصند : ١ . . . ولنجمع على تسمية الفندق هكذا :

فندق شلالات ريبون لصاحبه: «سبيك و «موتيسا»

خمر « البوميه » و إزار العفة \_ « المبوجو » \_ متوفرة دائمًا

وبؤر أن متناة كيامة أقيمت بمرسوم ملكي — وهو ما ان ترقفه الحكومة صفراهي بيس الجنازي جديد ، مثابل "إلا وهنا ملكي" مل أن رأس اللل المنتور مستهى تحصيله من جموع آياة مذا الله نمان أبوار وقراما أكفر الهام من قريمي . ولا شناف أن وجود فنقى ، وبلاط ملكي يسوده الغزل، والعسى ، وفريت " البويه" ، كفيل باجتاب فيض من علية الوالوين بميث أن يلبث أن يمد خط السكة المنتابة والا

وكان من الطبيعي أن تجانب مثلات ، مكوين ، النباها كبيراً . كالت على النف والديكوري، تماماً ، طبيخ باللوم ، طبيخ بالنفاق . ولهل أحقاً ما كان ليحفل بها لو لم يكن عورها موضوهاً خطيراً . واواقع أن المتركة كلها كانت خليفة بأن تعبر تافهة سخيفة ، لولا أنها كانت أساسية بالنسبة لتاريخ النيل ، وقد قدر

والق أنه دل مستمر عند ۱۸۸۱ أي بعد نحر عام س موه سيك وبرات - تم تعرير امينام والمهمية الرسالة تلفته الطى او بات ، ووهد كل من يونان وبيلك مشوره ، وحد درم 11 سينمر المقابلها على المشاء أنام باشير عائب من المتماولين المهنان اليقاما وبيات الطريحا المتاطعة . كلفات قطر رضور المتكور البيستين (الذي صاحف أنه كان يمترم سيك ولكم لم يمتل كان يمترم سيك ولكم لم يمتل كان يمتره ، سيدون .

ولا يعرف أحد شيئاً يذكر من حال دسيك، قبيل الاجتماع ، فقد كان يكمّ أدوره عادة ، ولم يكن يبرز أو يتفوق في المناطرات العامة . ولا بدأت كان يعرف أن ويتوزين ، خسم فري ، خسكون من الله : وعلى المام بالمنطق ، وهي أمور لم يتبياً هو . كان ويتوزي ، من رجال القرك ، ولم يكن دسيك ، مهم، ونشر كانت في ويتوان ، حسيك أخطان تعرف العابة ، ولم يكن قد صوف أن تجسرها .

من روحة المراقب من الحدة و بريزية و الأمراق قبل أكبر . مغلال ما رأك من ورحة المراقب المن القبل المراقب المراقب المن المناقب المؤلف المناقب في طالب المناقب ا

وكان يبرتين وسبيك قد وصلا معاً \_ سنة ١٨٥٨ \_ إلى الطوف الشهالي لبحيرة

التيل على الدون موضوع آخر أفي المحقد . كان مستمداً ألان بيان أن الله في حال الله عن المواد الله في حو فير أمراء الله كان عال الله عن الجزء أمراء الله كان خود المراء الله كان خود الله من يجزء فيم أمرا الله كان ما يجزء فيم أمرا الله كان المواد الله كان كان الله كان المواد الله كان كان الله كان كان الله كان ال

رات حرف در ارتبان علی استان کردن می در احراق با این استان خراق این می در احداد احداد در احدا

ومع ذلك فقد كان بيرتين مضطرياً – يقدر ما كان متحفزاً – إذاء القاء المقبل مع غربمه ، وكان توقاً إلى الانتهاء منه . فلعب إلى «باث» مع إيزابيل وهي في أفضر ثباب ، وكانت المرأة الوجيدة تقريباً في الاجتماع . وحرصاً على

صباح ١٥ سبتمبر (اليوم السابق على المساجلة الكبرى) .. وهناك رأبا سبيك ، فقاطع كل من الرجلين الأخر تماماً. ولاح لبيرتين أن غربمه كان بيدو مريضاً ، وأن بصره وجمعه عادا يضايقانه . وما تبث بيرتون أن رأى شخصاً يشير إلى سبيك من نهاية القامة ، يستدعيه ، حوالي الساعة الواحدة والتصف بعد الظهر ، فبادر سبيات إلى البوض ، وقال مازحاً : ولم أعد أطبق هذا ؛ ، وخرج .

وفي الصباح التالي – ١٦ سبتمبر – اجتمع بيرتون ، وإيزابيل ، ومير رودربك ميرشيزون ، ويضع مثات من السادة ، في القاعة مرة أخرى . . . الافتتاح المساجلة . وتقول إيزابيل : « وكان جميع المبرزين من القوم مع المجلس ( مجلس الجمعية الجغرافية) ، ما عدا ريتشارد وحده ، إذ وقفنا على المتصة - وحدنا - وهو

ولعل المره يديرك ما حدث بعد ذلك \_ بشكل أوضح \_ ثما كتبه بيرترن

ا في ساعة مبكرة من الضحى انحدد لما أسمته الألسن الغبية " مبارزة النيل " ، وجدت اجهاعاً كبيراً في قسم الجغرافيا . وأديرت على الحضور ورقة، في صمت . وما لبث صديقي مستر " فيندلاي " أن أنبي فحراها إلى : كان الكابئن صبيك قد فقد حياته في الرابعة من مساء اليوم السابق بينًا كان يصطاد في أراضي بن خاله . فقد افتقد في المكان ، ثم وجده قريبه مستلقباً على الأرض ، وقد اخترقت جسده طلقة قريبة من الفلب. ولم يعش سوى دقائق قليلة ، وكانت آخر كلمانه رجاه بألا يحركه أحد ۽ .

ويقول سير وسيتون ديردون ۽ \_ في کتاب عن بيرتون \_ إن و بيرتون ترفح بشكل واضح على المنصة ، ثم ثهالك في مقعده ، ووجهه بختلج ، وهنف : والله لقد قتل نفسه ! . . . وعندما عاد إلى مسكنه ذرف دموعاً مريرة ، مردداً المرة تلو الأخرى اسم : " جاك " . كذلك سجلت إيزابيل أنه « بكى طويلا ، وبمرارة ، حبن عدمًا للمسكن ، وقضيت أياماً أحاول أن أسرى عنه ، .

على أن يبرتون تمكن من تمالك نفسه فى الاجتماع ، وبعد أن ألق سير ه رودريك مبرشيزون، خطاباً ،وثراً ، تعزية لأقارب سبيك ، ملاً بيرتون فراغ

اجبَّاع الصباح ، بقراءة بحث في د أصول الأجناس في داهوي ، .

وكان الذي وقع فعلا ، في اليوم السابق ، أن سبيك الطلق إلى « نيستون بارك » - على مئة أو سبعة أميال من ، باث ، - بمجرد مبارحته القاعة، فبلغها في منتصف الساعة الثالثة ، وأقبل على صيد الحجول مع ابن خاله ، جورج فوالر، ، وحارس للصيد يدعى ، دانيل ديفز ، , وحمه هذان \_ خلال الساعة التالية \_ وهو يطلق

النار من ماسورتي يندقيته ، وكانت من طراز غير مجهز بصهام أمان . وحوالي الساعة الرابعة مساء، سمع فولتر ــ اللن كان على ستين باردة منه ــ طلقاً ثالثاً، عالياً جلدًا، من يندقية وسبيك، وتطلع فإذا وسبيك، واقف على جدار حجرى عرضه قدمان، ثم سقط منه إلى الأرض! . . . واندفع إليه فولار فألفاه مستلقباً على الأرض وفي صدره جرح فظيع . وكانت إحدى ماسورتي بنلقيته قد خلت من طلقتها ، بينها كانت طلقة الماسورة الثانية متأهبة ، وبدنا أن سبيك جرَّ بندايته وراءه وهو يعتل الجدار ، فالطلقت وهو ممسك بها ، وفوهتها جد قريبة من وكان سبيك ما يزال محتفظاً بوعيه ، ولكن دمه كان ينزف بغزارة ، فبات من

المستحيل تحريكه من مكانه . . . وقال يصوت واهن : ولا تحركني ! . . . . وترك فوللر زميله حارس الصيد ، كي يعني بالجريح ، وهرع ينشد إسعاقاً ، واكته حين عاد مصطحباً مستر دستوه، أحد جراحي ديوكس، . . . كان سبيك قد مات !

ونقل الجنَّان إلى بيت شقيق سبيك في وكورشام، ، حيث أجرى لحقيق في يوم ١٦ سبتمبر ، أمام محلفين و من وجهاه المكان : – علية أهل الريف الغربي بإنجائرا – وبعد أن أدل فولار وديفز والجراح بشهادائهم ، وذكر الجراح أن فوهة البندقية كانت ولا بدجد قريبة من جسم المنوق ، ألقى قاضي التحقيق خطاباً موجزاً بين فيه المحلقين ما كان يرى أن يقضوا به. ثم أصدر المحلفون قراراً بالإجماع : أن المتوفي مات بطلقة عفوية من بندقرته . ۸۳ وأفردت و التابتز ، لسبيك – يوم الالتين 19 سيتمبر ١٨٦٤ – مقالاً افتتاحيًّا تحت فيه إلى أن سبيك فيجع فعلاً في كشف ضيع النيل، ولكنها – في الوقت قنسه – لم تو كنشأ يعدل الاكتشافات التي كان المكتشفين و ستوارت، و ويول ، و وويائز،

فه قاموا بها - قبل عهد قریب - فی آسترالیا . . . وقالت فی هذا اصدد : آن فرعم لسبیك سبقاً علی عبقریة استوارت أو دبیرلاه او ادوباز ۱ ، ویکمه کان کشفا لامهاً . وكنا لذلك فخورین بالمفامر الجریء . وقد فقر باطهد الذی ظل یکافع للاستمواذ علیه ، ضدرمالاه آسوین لم یکن بوسهم افتزاعه منه .

ثم أبدت والتادر والراء عددة عن كيفية وقوع الحادث : ووجدت بنطقيته وإحدى ماسورتيها مفرفة ، وزاد الأخرى وشيك الاتطلاق ، لذلك فن الواضح أنه ترك بنطقيته متأمة بينا اعتقل الجاءل . ثم أمسك بماسورتيها وسحيها إليه وفيداها مصورتان إلى جسمه . ولا بدأن أخد الزادين ارتطم بحجر ، أو اشتيك بقرع

نصوبتان إلى جسمه . وو بد ان احد انزددين اربطم جميور ، او استيات بعر شجرة ، قارفع ثم هين علم سن الطاقة ! » . . واختمت الصحيفة مقالها بهاء العبارة : دوسيمي هذا الحادث التعس

الجدال الذي كان كفيلا بأن يروق للجغرافيين في " بات " » ! وتم الدفن في كتيسة ( دوليش ديك ) ، يقرب دار أسرة سبيك , وحضره ميرشرزين ، والهنتيجمدون ، وجرالت . وأقيست فالحذة ونصب تذكاري في الكنيسة

ديسترون ، فيونيكسون ، فيونات . التطليد ذكراه ، كال أقيمت فيا بعد – بمالتي ، كسينهمون ، بلتنك – سالة من المرافقت ، كتبت عليها هذه الديارة السيطة : ؛ لذكرى سبيك ، وفيكتوريا ، وفياتزاء والتيل – عند ١٨١٤ ،

رفي كين سيك متروماً عندها توقى ، وهو لم يتجاوز السابعة والتلاين . ورضوط دكاري المطال فيرسب . ياخ مي القيد التاريخ يود يعتبد الواقع عنداً ، نجد أن ذكري سيك لا كانك تربد على جود اسم . بلل المحد يمكن وقعى حداً ، نجد أن ذكري سيك لا كانك تربد على جود اسم . بلل اسم لا ياتبذو التروي المثاني المؤالا لا يسمى ، كاناؤلا اسم ، ويانده بالالالتيد، والمؤسخة ، الحريثة المؤتلان المؤسخية من يعني كاناؤلا اسم يتوان ، يوانا ، مؤينا أن الم العربية ، وقرئ ما من كانا عن لهذ وكس من يعني كاناؤلا ويتنه في

#### A£

فعن الرأى العام عبارة قاففا ... ولا حتى عبارة «استقر أمر النبل» ... ولا شلوة في أعلاقه ، ولا هراية في ساؤك ، فهو يظل عثلا الفضيلة ، وجلا مهتماً بشتون فنفسه ، قورياً عابل ، حفيظاً على خبر تقاليه الإفعام الإلجازي ... وحد ذلك قالم ينز مله بروزن .

لا ترال خبيقة موت سبيك عائضة ، إذ أن مثاك كتيرين برون أنه آثر الاصواحر على واجهة بيرون در وال بقر قريد قود فقد . والواقح أن كما مادوله عنه يشاط مال الري أن الواقا كان المدى فرق الاحجاد خباد المال كان للمدى عليه إلا بعد صراعه مع خريته ، وليس قبله . وح فلك ، فالشله باق . وكانت أنمة علودة فريمة الأمراد على سلم 1971 ، إذ كتب إن خاله ، حروح قوار ، إلى تصحيف

يحتوي خاالكم انطريف المشتور في 19 ألجاوي عن وريتشاره بيران ه عمل فقوة كان بيزان قد كتبها للمرحوم و و . فرانك ويلسون = جاء فيها : و لن بعرف مي قاطع من موت سبيك: فقد رأيته في المساحة الراحدة والتصف بعد الظهر ، ولم تعن الرابعة حتى كان ميناً. ريقول فرو النوابا

بعد الظهر ! بعد الظهر ! ٢٠ مارس سنة ١٩٢١ انقلص : ج ب ، فإلر

نیستون بارك – كورشام – و بلنشابر

٨٥ المر بالغ الغرابة ، فقد أثبت فواتر نفسه \_ في التحقيق \_ بأن الوفاة حداث في الساحة الرابعة ، ولا صبيل لشك بذكر في أن بيرتون رأى سبيك فعلا

حداث فی الساعة الرابعة ، ولا صبل لشك يذكر فی ال بترتون ولی سبیك فعلا حوالی الساعة الراحدة وانتصف ، فی الاجتماع القهیدی فی دیات ، ، یوم ۱۵ ستمبر ۱۸۲۵ . ولا پستنج المره من هذا سری آن فرقر تأثر جداً نا نشر ، وأنه

سينمبر ١٨٦٤ . وقد يستنج المره من فلمنا سوى ان قرار عامر جاد – في سنة ١٩٢١ – كان قد طعن في السن ، فخانته ذاكرته ,

وقر فرد احدولت سراكيو أن يقبلها ، بقدر أخالات ميروكان بفروا. ما آن (مايور « كانت خفته إذ قال إن المقد التي زوا أن التي المؤدات في نظراً أمي رياله التي الراحات في نظراً أمي رياله المقدال المؤدات الله على المحالة التي نظراً أمي رياله المقدال المؤدات المالة المؤدات المالة على المالة المؤدات الم

> سبيك اكتثف هذا المنبع للنيل ف ۲۸ يوليو ۱۸۲۲

وبلاحظ الرو أن العبارة كتب فيها و هذا لشع ه ( يمنى منح واحد من متاج النولي وليس دمنع النول أى الشع الارحد أنه . ولكن ، لم يحد الاثر أهمية تذكر كمان ما من أعمال البرر العظم ، اعتفى لهل الأبعد المكان الذي كان يحمل لوحة تعقيد خركن سهدا.

 <sup>(</sup>۱) فرمان و بات و ، رسام بدری این الملاد طری اترام ، الدر علمه بوم تشویه علی ۶۶ فایداً .
 نجه و جورج الاول و انسر عدد من پسلونه علی ۲۰ فاراً زیباد .
 ( الماریم )

### القصل الخامس

## ا بيكر ا مرتاد النيل

أن من الواضح أن مسألة منابع البيل لم يكن مقدراً لما أن تتجل بتكنين الطماء فى تنذن ، قلا سبيل الموادب إلا قرأتهما تقديد الملكان الكبري المجاولين مل ، مسمول يمكر ، فوارجته ، اللنين كانا قد وحلا من جولد وكوره . متجهين نعو المجاورت ، في ادارت 1917 ، عليه القائلها بسيك وبوائد، والمعروف أن سبيك كان قد صارحهما بالمؤتم العام لمجرد ، فوائز نزيرى . – التي

المعروف أن سبيك كان قد صارحهما بالموقع العام لبحيرة و لوتا ة كان من انحتمل أن تكون منبعاً ثانياً للنيل – فقررا البحث عنها .

ويعتبر « بيكر ، نقطة ارتكاز في ارتياد أفريقيا . فهو يقف في الوسط من كافة انتظريات ، والمشاعر ، والتصرفات الخلقية ، لا يتحرف كثيراً في التجاه دون آخر. وهو رجل عملي، واقعي ( دون أن يكون جامه العقل إطلاقاً )، فهو يعرف تماماً ما الذي يريده، وأين يتسنى له أن يجده . ولا يسع المره إلا أن يشاركه شعوره بأن الأقدار تخوض معه حرباً لاتكافؤ فيها، وأن كل الأمور لابد أن تهدأ في النباية - مهما نقسو العوامل ضده – فيعود كل امرئ إلى التفكير الرصين المعقول . وهو – من بعض النواحى \_ بكاد يكون صورة كاريكاتورية لأسحاب المهن الحرة في العصر ه الليكتوري . . . . فهو عضو النادي، الحازم، ذوالسوالف الطويلة، الثابت ثباتاً مطلقاً في عاداته وعراطفه ، ولكنه صادق العزم - كذلك - على إرضاء نفسه . وم هذا : فهو رجل من الصعب تحديد نوعه : فقد بجوز ال أن تصفه بأنه تُعرِفَج ياسِع لحَكَام الآقاليم الهناسية الإنجليز – في أوج الاستعمار – الذين كانوا ورامون بالصيد والقنص ، ومع ذلك فهو يؤلف كتباً غاية في الجودة ، كما أنه لغرى ضليم . . . وتجده عضواً مثرياً في الطبقة الوسطى المؤلفة من التجار ، ومع ذلك فهو لا يشترك في تجارة ما ، وإنما يسافو – في الخارج – في أكثر الرحلات مجازفة وحرأة . . . وهو ينشئ أسرة فيكتورية عديدة الأفراد ، فإذا ما ماتت AV
عافظ ، عاطني ، عنبد . . . ولكنك لا تجد فيه هذه الخصال في أوقات أخرى . . .
وفي غمرة هذا التنافض كله ، تجده غير منقلب ، فهو ثابت رؤين ، مثل ربان

روف خمرة هذا التتلقش كان ، تجند غير مقتلب ، فهو ثابت رزين ، مثل وبان الهاخرة . ويقول ستانل عنه إنه و رجل جليل وعاقل ، كا يتحدث ، جرانت ، عن وكلامه الماره بالخيوية » .

ولقد ولد بيكر في سنة ١٨٣١ (أي في نفس العام اللدي ولد فيه بيرترن) ، من سلالة ريابنة بحريين ، وأصحاب مزارع في المستعمرات. وكان والده غنيًّا ، يمثلك سفناً ويدير مصرفاً وشركة السكلك الحديدية . واقد نشأ الابن أشقر الشعر ، أزرق العينين ، مشغوفاً بالصيد وارتباد المتاطق الخلوية , فلما كبر أصبح عريض المنكبين ، متوسط الطول ، صلب العود ، متين العزم ، ذا لحية كثة . وقد أثم تعليمه في ألمانيا ، ثم تزوج من ابنة قس إنجليزي ، وانطلق إلى أقصى بلدان العالم ، فلم يقدر له أن يعود إلى إنجلترا لفترات طويلة ، حتى نهاية عمره . وقد أنشأ مجلة زراعية في و سيلان ، ذات مرة ، وعمل مديراً للإنشاءات في شركة السكاك الحديدية بحوض الدانوب مرة أخرى ، ولكن الشغف بصيد الوحوش هو الذي كان يحدوه في تنقلاته ، فاصطاد النبلة في سيلان ، والدبية في البلقان . وفي أواثل . السينات من القرن التاسع عشر ، ذهب إلى أفريقيا مع زوجته الثانية ، الشابة الحسناء (بعد أن ترك أولاده الأربعة من زواجه الأول ، مم أقرباء له في إنجلترا) كي يتبين ما في أحراش السودان من حيوانات تغرى بالصيد. كما كان لديه غرض أخر ، إذ فكر في أن يضيف إلى الصيد شيئاً من الاستكشاف. فلماذا لا يقوم برحلة في مجرى النيل ، بل بحملة تفضى به إلى منبع النهر بالذات ؟

واحد إدارة بعد خلط الله : "كعاده في كل يوجده . وقر أن يقفي ...
وحملاً العند المنظم ال

فلم يتلق تعليات من أحد ، بل كان يسافر إرضاه لنفسه . ومع ذلك فلم بطأ أرضى أَقْرِيقِيا مرتادٌ يَفَوْقه دقة . وقد نفذ الجزء الأول من برنامجه بحذافيره ، فبعد أكثر من عام بقليل ، منذ قيامه من القاهرة ، وصل إلى الخرطوم وقد أتقن العربية إلى درجة طبية جداً ، واصطاد عدداً كبيراً من الوحوش هند أهالي نهر عطيرة ، وَكان يراسل ، بتريك ، ، وبدعوة من هذا ، نزل مع زوجته بمبنى الفنصلية البريطانية

الخالي ، بالخرطوم . وفي الستينات من الفرن التاسع عشر ، كان قد مضي على نشأة مدينة الخرطوم أكثر من أربعين عاماً ، فأخلت تنمو - كزنجبار - بطريقة غريبة وجاهة . والراقم أن هائين المدينتين استأثرتا فها بينهما بالقسط الأكبر من تجارة الرقبق والعاج في أفريقيا الشرقية ، فكانت كأفة قرافل الجنوب تضرب في الجنوب الشرقي إن الهيط الهندي ، وقوافل الشهال تتحدر مع النيل إلى الخرطوم . وَكان المصريون يحكمون السودان من الخرطوم بطريقة طابعها الفوضي والتخبط ١١١ . فكان كل موقلف ... من الحاكم العام وموسى باشا ؛ إلى أدنى موقلف ... على صلة ما بتجارة

الرقيق . وَكَانَتُ الْحَامِيَةُ الْمُؤْلِقَةُ مَنْ ١٥,٠٠٠ جندى مصرى ونوبى تعيش كما يعيش جيش احتلال ، بل تفوق جيش الاحتلال استبداراً وفوضى . فكانت مهمسها الأساسية تحصيل الفرائب التي كانت تجي وعينية ، من الأهالي ، إما باستخدام السوط ، أو بالإغارات المسلحة على الماشية وغازن الفلال في القرى . ولقد كره بيكر وزوجته الخرطوم لأول وهلة ، فكتب بيكر يصفها : ، لا يكاد المره يتصور مكاناً أتعس ، ولا أزرى ، ولا أكثر إساءة الصحة منها ! ، . ولم يكن

وراء النهر سوى صحراء قاحلة ، بينها كان يقيم فى المدينة حوالى ٣٠،٠٠٠ نسمة ، متزاحمين في أكواخ من الطوب المحروق ، يعدو عليها الفيضان أحياناً. وكانت (١) صبيب أن يصر المؤلفون الأجانب - لاسها الإنجليز - عل أن الذي كان برتكب علم المطالع

يسوري مصرين امر حص في المنظمة المستخدم في الكونيو من ساويه الامتجاز البلمبكي . . إلغ والخالق وما لا الزال آثاره ياقية إلى اليوم في الكونيو من ساويه الامتجاز البلمبكي . . إلغ ( المربع )

A4 الميزوت التعقد مثلة في الشياري ما الطاقية من الجارى، ولا مرود للشيب الأم الماء القرت بالطين براج من البر بالسوق القارسية (في على فيها الجاراء ، وفتيرها بطينان رواحث أنه مرين عمرومة على على حياة ، ولا سيل الإجارات العادة في السجد الشيدة إلا بالراجع ... ما كان العيم الميزوة المراجع المعادق المسجد.
أما مرين باطا نقد، ما ذكان بعين من وأخيات التنافس الشيئة ، طرفة واحش،
من الميزوة المراجع، ما كان الميزود، ما خاك الدائلة والميزود، ما خاك الدائلة الميزود، ما خاك الدائلة الميزود، ما خاك الدائلة الميزود، ما خاك الدائلة الميزود ... ما خاك الدائلة الميزود ... ما خاك الدائلة الدائلة الدائلة الدائلة الميزود ... ما خاك الدائلة الميزود ... ما خاك الدائلة ال

المنا فالشدك كافرياً . و قبل الوقت التأثير المنا كافرياً . و قبل الوقت التأثير المنا المراد وقبل المنا للمنا المنا المن

(۱) يلاحظ أن المصرين كالموا أقل الطرائف استغلالا ، إذ أوردهم الكائب وأخرين من مواهم .

على أن تجارة الرقيق كانت مصدر عيش للخرطوم. كان برسع أى مغامر معدم أن يصبح نخاساً إذا كان على استعداد لأن يقترض المال اللازم بفائدة تصل لل تُعالَين في الماتة! . . فكان مثل هذا التاجر يبرح الخرطوم في حملة عادية إلى الجنوب \_ ق شهر ديسمبر \_ مصطحباً ٢٠٠ أو ٣٠٠ رجل مسلح ، فبحط ق مكان مناسب ، ويعقد تحالفاً مع زعيم محل ، فلا يلبث أبناء قبيلة الزعيم أن ينقضوا مع البعثة الرافدة من الخرطوم على إحمدى القرى المجاورة ، تحت جنح الظلام ، فيشعلون النار في الأكواخ قبيل الفجر ، ويطلقون الرصاص خلال اللهب . وكانت النسوة هن البغية الأولى للنخاسين ، ثم يشمل النهب كل ما في القرية من ماشية وهاج وفلال. بل إن الحلي الخام كانت تنزع عن رؤوس الموتى من الضحايا. ثم يساق المؤكب إلى النهر ، انتظاراً لشحته إلى الخرطوم . وكان النخاسون ببتاعون العاج مع الماشية المسروقة ، وقد يقبلون العاج أحياناً فديَّة لعتق أحمد العبيد . كمالك كان النخاس ينقلب أحياناً على حليفه وينهبه كما فعل بغيره ، ولكن الأغلب أن هذه الأحلاف كانت تصان عاماً بعد عام ، فيجمع زميم القبيلة ذعيرة جديدة من الرقيق والعاج ، بيها يكون النخاس منهمكاً في تصريف الشحنة السابقة في الخرطوم. وكان لكل لخاس منطقة ، فقد اقتسم النخاسون – باتفاق مشترك – البلاد من الخرطوم حتى جوند وكرو وما بعدها .

وكان النخاس الصغير أن يطمئن إلى الحصول على ٢٠٠٠ وطل من العاج ، تماوى في الخرطوم ٤٠٠٠ جنيه ، يجالب ٤٠٠ أو ٥٠٠ صبد قبيمة الراحد منهم خمسة جنيات أو سنة ، فيخرج يمجموع قد يبلغ ٢٥٠٠ جنيه ، وبهذا المبلغ يدفع دوزنه ، وبعد حملة جاديدة ، ورسم تجازنه عاماً بعد عام !

ولم تكن التخابة مشروعة رصيًّ ، ولكن الأثرالوجية لهذا هو أن الرقق لم يكن يباخ في الحموطوم هلماً ، بل كان يسرف في نقاط عددة القام في الصحراء ، خارج المدينة ، ثم يساق على طرق القوافل إلى ليجر الأحمر ، ليشحن إلى جزيرة العرب أو فارس ، أو ليرسل على النيل مباشرة إلى القاهرة .

العرب او فارس ، او ایرسل علی انتیل مباشرة المل العاهرة . واصل التاریخ لم پشهد آرشع ولا أقسى من هذه التجارة المهرّاة ، إذ كانت أرق تنظیماً من النخاسة فى تنجانیقا . و رسجل ، یبكر ، الحقائل الفظیمة جدوه تقریری وق ، ولك - على طرا بروزن ، وعلى قضي سيات - ليكن بكل الأطبيق ، وهما بكن يم يكن والدن ألمي بالتصرير المعال المؤتى . فلك تحك قلال - ومها بكن يمكن الطار المراقبة إلى الموسى المعال المؤتى الموسى المعال المؤتى المؤتى في العالم المؤتى المؤتى في المعال المؤتى المؤتى

ما كان ليبي بقاء براضل جوان وصلت الحقد اليا شرطيع - في براضل جوان ( ۱۸۹۳ م. الدرسة الما الدرسة الما الدرسة الم الدرسة الما الدرسة الدرس

و بعد جهد دالب في الفرطوم – استفرق سة أثير – حصل على ثلاث شر شراعية ، وستة فرسمين وجلاد ، بعقبم سلميدان في تدري ، وفية أثريمة أشهر ، والتين وغيري محسال ، وأربعة جبال ، وأربعة جباد ، كما الشهر إليه رحالة ألمان \_ يدعى ويرهان قسيت ، – صادفة في السوفان . وأقامت الحملة في 11 فيسم 1747 إلى جونوكرو .

وقيا غرست في حيد الطرفي فيروي \* • هل هذا المسافرة المرفي على المحافظة على المسافرة في ويقى حجم على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة المرافظة الموافظة المحافظة المحافظة على المحافظة على

ریکر منا ... بنصر از کیش – آن آلاف الانکان الی کیسیل تربیاه ... ورود ... پرکی از این الانکان الی کیسیل تربیاه ... وروده ... پرکی الی کرد از این الانکان الی کیسیل تربیاه ... وروده ... پرکی الی کرد کرد ... وروده ... پرکی کرد کرد ... وروده ... پرکی کرد کرد ... وروده ... ورود ... ورود

إلى تمثير العدود ( الأساف الله يقيد الدينية الأساف الأولية المساف المراك المؤاد المراك المؤاد المراك المؤاد الم إلى المواقع المراك المؤاد ال

تعادل مساحة إنجلترا.

وُلقَدُ كَانُوا يَعْجَزُونَ عَنْ مُواصِلَةَ السَفْرِ عَلَى النَّاهِ بَعْدُ ﴿ جَوْنِدُوكُرُو ﴾ ، إذْ تَعْرَض النِيل جنادل تستمر بلا القطاع زهاء ثمالية أسيال ، ولهذا أصبحت

جوندوكرو المستبدع الرئيسي في الداخل ، بالرغم من أنها لم تكن أكثر من مجموعة من الأكواخ تمتد على الضفة الشرقية ، على ارتفاع خمس وعشرين قدماً من مستوى النهر . وَكَانَ قد القَضَى على قيامها حوالى عشرين عاماً .. في السينات سنة ١٨٥١ ، على أن الأمور النَّهِت فيها نهاية محزلة ، فن بين عشرين مبشرًا أوفدوا ، كان ١٥ يموتون ، دون أن تفلح الإرسالية في تنصير فرد واحد.

ولم يوفق إلى التوقل بعد جوندوكرو ، من تجار الرقبق والعاج ، سوى نفر فسئيل، لأنهم كانوا ينهبون ما يقع على خط سيرهم، فأثاروا القبائل ضدهم. واستطاع قلة \_ مثل و أندريا دى يونو و المالطي ، وعميله و محمد ود المك ، ، الذي التني بسبيك وجرانت - أن يمضرا قلبلا بعد حدود وأوجنها، الحالية ، عند ه نيمولي ، . وقد عمد أحد المرتادين الأوائل – وهو ، جيرفاني مياني ، الإيطالي –

لل حفر الحرفين الأولين من اسمه على شجرة تمر هندى هناك قبل عودته. ولكن المتطقة التي تلي نيمولي ، والجزء الأقصى من مجرى النهر ، لم تكن – بوجه عام – معروفة . وقد قرر بيكر أن ينفذ إليها ، بحثاً عن سبيك وجرانت . وكانت منطقة السدود - في ذاك العام - صافية ، فقطع أسطول بيكر الصغير

الأميال الألف ... من الخرطوم إلى جوندوكرو ... في أربعين يوماً . ومات ويوهان شميت، في الطريق، وسقط غيره مرضى، وخانت الحملة كلها – آدميوها وحيواناتها على السواء \_ أشد العناء من البعوض. ويقول بيكر أن جوندوكرو كانت وجحيماً حقيقياً ، ، فكأنها مصكر للباحثين عن الذهب ، ضم ٢٠٠ من التجار ورجالهم ، لا يكانون عن المكر ، والشجار ، وإطلاق بنادقهم في الهواء تهوماً . وم ذلك ، فإنها كانت استراحة لفترة وجيزة. ولم يكن بيكر وزوجته قد قضيا فيها أُسَوعِينَ ، عندما وصل سبيك وجرائت من (بنيورو) . ويخلى بيكر ببراعة \_ في روايته لذلك اللقاء \_ استياءه عندما سمع بأنهما وصلا إلى منبع النيل: واعتبرت \_ فى فرحة اللقاء الأولى \_ أن حملتي انتهت . . . ولكن سبيك وجرانت أعطياني في طبية وكرم ممتازين ، خريطة لطريقهما ، تُدين أنهما لم يستطيعا إتمام الكشف الواقعي للنبل ، وأن جزءاً عظيم الأهمية بني غير محدد . . وهو بمبرة كبيرة تدعى : لوتا نزیجی ، .

# وسرعان ما انطاق بيكر ورجاله إلى البحيرة ، عقب اتجاه سيك وجرانت

لل الخرطوم . وكتاب وأثبرت نيانزا : حوض النيل الكبير؛ – اللتي يروى فيه بيكر طرافه في العامين التاليين \_ هو أكثر كتب المكتشفين رواجاً . فهو يتضمن بحق ، عناصر كل قصص المغامرات الأفريقية التي كتبت منذ ذلك العهد، تقريباً (لا سها قصص البطل الرحالة وألان كوارتزمين ، ، يقبعته ذات الحافة العريضة ، وهو يخترق الأدخال ، وفي ذراعه فتاة حسناء ، وهما يواجهان كل عقبة بعزيمة هاتلة ! ) . وقياساً على تلك القصص ، عندما كانت تهجم الوحوش الضارية ، كان وبيكر ، يوقفها برمايته التي لا تخيب . وهو في بناية الرحلة يخمد تمرداً بين رجاله بأن يضرب زعيم المتمردين بقيضته . ثم تموت دوايهم -أثناء تقلعهم \_ فيضطرون الركوب الثيران ، وتنضب مؤنهم فينحدون إلى أكل الأعشاب وتصرعهم الحمى أياماً وأسابيع ، ويضللهم الأدلاء الغشاشون ، وتقلب أفراس البحر سفتهم ، ويمكر بهم النخاسون ، وتباجمهم القبائل بسهام مسمومة ، ولايغيب عن أعيلهم وإذائهم قط قرع الطبول والرقص الوحشي . ولم تجلل مسز بيكر قط من كل هذا ، فحين تسمع خطى تقترب مسترقة من كوخها في اللَّهِل ، تحس كم زوجها برفق ، فيبادر إلى مسلمه لمقابلة المتسلل . وهندما يبلل الطل الكثيف تُباجا الفيكتورية ، أو تنزلق فتقع أرضاً ، لا تحجم عن ارتداء ثاب الرجال! . . إلخ .

وظلوا تسعة أشهر يهيمون على غير هاسى ، أو يتعطلون في قرى الأهالي – إلى الجنوب الشرق من جوندوكرو \_ عاجزين عن التقدم ، لنقص حماليهم . وكانت غايتهم الأولى أن يبلغوا مقر « كامرازى » ملك « بنيورو » الذي التق به سبيك وجرانت وهما يسعيان إلى الشهال . ولكن ، كامرازى ، كان بعد في حرب مع أخيه وريونجا ۽ ، فأخذ يقعدهم عن التقدم , وظلوا طيلة الوقت في البرية ، على مرحلة من و لوتا ترجي، لا تكاد تستغرق أسبوعين، دون أن يتمكنوا من أن يتحركوا مَقْرَيِنَ مَنَهَا . ولفنا أدهش الأفريقيين إصرارهم على الرغبة في بلوخ البحيرة. نقال لهم ، كيمورو، – أحد صغار الزهماء الذين تزلت عندهم بعثة بيكر – يوماً : ه هب أنكم بلغتم البحيرة ، فاذا تفعلون بلناك ؟ ما جدواه ؟ وماذا بعد أن تجدوا ذلك النهر الكبير الذي ينساب منها ؟ » ويبدو أن «كوورو» كان حاو المشر ، وكانت له آراء نقوم على سخرية بها شياة ، وإيمان بالجبرية . وقد قال ليبكر : « معظم الناس أشراو . . . فهم إذا كانوا أفوراء أخلوا من الفعيف ! . . . وكل الخبرين ضعفاء ، فهم أهل خبر لاتهم لا يفورن على أن يكونوا أشراراً» !

ما في فيهي مختل القالبي: وموا ألماء ، وقد قالم ، وقد المحلة المستقبلة ، فيتما المحلة ، الموقع المحلة ، وقد من المحلة ، وقد من المحلة الموقع ا

وأخيراً ، أنيح لجماعة ببكر – وكانوا 11 أفراد – عمور النهر. وأثارت مستر ببكر المشاعر ، إذ اعتارت هذه المحظة بالذات لتفسل شعرها ، فاجتمع رجال القبيلة وعائلاتهم مأخوذين بمرأى الجمائل الذهبية الطويلة التي تبلغ



ه مرتبها » – ملك بوجتها , رسم بريقة ممثر متاقل ، نقار ه ورة التقطها متاقل .



كانات فرة معيد لجنامة بيكر . فالطر بتعدى ، ويكر يميري بولياً. ويرة مهيذ من فرات للاري) ، وقد استفد كل ما سطى م عقر لا اكونين . فراح بيال ، كامرترى ، سالم قال الأمرين ، أن يمده طبيات وطلى ، ليسي إلى البحرة الماشقة في القرب، ولكن كان يقابل مائم بطلب مريد من الملاياً . وقد كتب في يوبياً : « منظر من الله المواجعة في المنات المائي لا يفاقي عاماً آخر ، وضع مرضى ، منظر ذيل الأمورة فوالياب لولان )

وحت الأردة في فيزير سنة 1.44 ، فقد أعلى تداراي الديكر أديلجي إليجواء من أن في ورجه الحياء من يبكر ، فهو مصد لان يمد يكر بطراء طريقة من بديرة في في الميالية از قاد الله التي كريس مسمد معترا ين المواضح من المواضح الميالية الميالية المواضح الميالية الميالية الميالية الميالية الميالية الميالية الميالية يكر من أنوائر الرامي، فاقتلمت على الملك وبأناك عليه بطلب مهاجي ، وقبل كالمرازي من موافد ، وفي المرة التان حصل يبكر على حيالية وقبل ، وتطالبة منا معاديقة الكردي ، وكانيم إنفالية إنفالية الميالية من الويالية التطالب والبادة

فها بعد : و كذلك كان من المستحيل أن يركب المره أو ينتقل محمولا على سطح الماء الغادر . لهذا تقدمت ، وسألت مسز بيكر أن تتبعني على الأقدام بأسرع ما تستظيع ، ملتزمة خط سيرى . وكان اتساع النهر حوالي أمانين ياردة . وإذ أوشك أن أثم ربع المسافة ، التفت خلق لأتين ما إذا كانت زوجتي تتبعني ، وإذا بي أجزع إذ رأيتها والفة في بقعة ، وقد راحت تفوص تدريحاً خلال البرص ، بهنا اختلج وجهها واحتلن تماماً . وما إن غُمَّها حتى هوت ، كأنما أردئها رصاصة . وفي لحظة كنت بجرارها وبمساعدة تمانية أو عشرة من رجالي ، كانوا لحسن الحظ على مقربة ، جررتها \_ كأنها جنة \_ علال النباتات المبنة ، ورحنا نخرض إلى الجانب الآحر وللياه تغمرنا حثى ومطناء ونحن بالكاد نحتفظ برأسها فوق الماء. وكان من الستحيل أن نحملها ، خشية أن نغوص معها في البرص. وأرقائها تحت شجرة ، وفسلت رأسها ووجهها بالماء ، إذ ظننت أنَّهَا فِي إغمامة ، ولكنَّها ظلت فاقدة الرشد تُماماً ، كأنَّها ميتة ، وقبضتاها متطبقتان بشدة ، وعيناها مفترحتان واكن فظرتهما جامدة . . . كانت قاد أصابتها ضرية شمس ()

یها پارگان که نشانجیس بال بیش در است تعالی یک بیش و تعدد می بیش و بیش بالی نظام نظام بیش و بیش بیش و بیش بیش و بی

#### ك في يصف هذه المحلة :

لم أكد أم في ثلث الميلة . لقد كافحت سنوات لأصل إلى و منابع البيل ، وكنت أرى المنشل دائماً في أحلام نوى خلال هذه الرحلة المفسية. ولكن الكاس بلغت شفقي بعد كثير من الجمهد والدأب ، وآن أن أحب من البيم الغامض قبل مغرب شمس يوم آخر ، عند حزان الطبيعة المظاهر

من النبع الفامض قبل مغرب شمس يوم آخر ، عند خزان الطبيعة العظيم الذي استعمى على كل كشف منذ الخليقة . 18 مارس – لم تكن الشمس قد أشرقت حين أنحلت أستحث ثوري

14 سال مي لو كان العسيرة الرقاحة بين المنت المستاه الرقاعة اليل القالي الله المارية و المي المالية الرقاعة عز حرف المناه المناه المي المناه إلى المناه المي المناه على المناه المناه المناه بالمناه المناه بالمناه المناه ا

وقلت عاملًا فيمناً فعالماً وراست زواني ترقيق في طبقاً في صف حاتاً معالماً على طبق على المراس المرا ويمفىي قائلا إنه كان من الفشيل ألا تكون البحيرة منيع النيل ، ولكنها كانت – على أية حال – منهماً ، وكانت في تلك المحظة وائمة ، ولي إجلال أطلق بيكر عليها وبحيرة ألبوت ، تكريماً لزوج الملكة فيكنوريا ، الذي كان قد مات من عهد

رحم ما وجهو الكافة الى لا حض وتبادن من حيات الله وقت الل

کی کرد اور دور قراب این در خوان الاحسان کاهلیدان. بها «هوست برای کرد و کرد و قراب این در خوان الاحسان کاهلیدان. بها «هوست در دور دور دور قراب این در محافظ می در دوران فرواند این در موقول مولان این در موقول مولان این در موقول مولان این در مولان مولان این دادران در دوران در مولان مولان این در مولان این در مولان در دوران در مولان این در دوران در مولان این در دوران در مولان مولان این در دوران در مولان مولان در دوران در مولان در دوران دوران در دوران دادران دادران در دوران دوران در دوران د

وقلت منا أهير روبا أو يعدن في . إن كانت القرارا بان يم يكر بعد كل كروب ه فلم يقد الم يكن لهذه المنا المنا كل يكن مهد قلب المنا الم يقد المنا كل يكل مهد قلب المنا الم يقد المنا ا

وأصبح للن بيكر وجماعته أقدشة يحصلون بها على الطعام والحمالين ، فانضموا إلى القافلة في عودًا إلى الشهال ، وكانت تعطلهم – بين كلي خطوة وأخرى الفرائرات على القري لاتعناص المائنية والعبيد. ولكنيم ايدفوا جوندوكرو أخيراً . وفي فيزاير سنة ١٨٦٥، بعد غياب عاميز، فاختلوها في مؤتب، وقد النصل بيكر وزوجه تورين ، وزفيهما مثلقات البنادلى ، وروف فوقهما الطم الوريدالى ، ولانا بصنعة مريرة في التطاوفا ، إذ ليكن في استقبالهما أوري واحد . والأكمي ب هذا أسهام إيجاب بريالى انتظارها ، إذ الحسياس الأمرات منذ القرت طورالي

وقد الأحيى والنقاء أن يتماهما قباية . فقد تحكن بيكر من استنجاد مركب إلى الخرطوم مقابل أرمين جنها . ولكن «السفود» احتجرته لأصابح عليمة . إنقاد انتقار الربح المواتية ، دب الطاعون في الجملة ، فاختيل عدد من الرجال

يضع إلى العد حتى من الجافرة الأورق البري الل القادمة على من الأحضاء وسيت معلى الأولى من الأحضاء من الأحضاء من الأحضاء من الأحضاء على من الأحضاء . وقد من منزطوا المنظمات من المنظمات من المنظمات من أوجه منزطوا المنظمات من المنظمات من المنظمات من المنظمات من المنظمات من المنظمات من المنظمات ا

« هل کنت عائداً من متابع النیل حضاً ؟ کان الأمر حلماً . ولکن اخداً کان پیلس آمای شالاً کی وجه لا بزال شاباً ، اوحته بلون پشرة البدو سنوات من العمول النسس جانبه اوارشقا وجداده التحسب والراض ، وظالته طور آصیحت نی عنداد الماضی . . وجه الوبیالة الوقیة فی رحلتی . آئی ادین فا بنجاحی وجوائی . . ورضی ، .

وكان فى هذا الأسلوب ما يكنى لسيناريوات سنة أفلام ، وقد شغف به الرأى العام البريطانى . فإن سبيك وجرانت كانا فى رواية رسلانهما غربهى الأماوار ،

مضطرفي الاسترسال ، مرتجلين . وكانت مقالات بيرترن تمتاز بملق أكثر مما ينبغي وبإفراط في الإبهام ، اللهم إلا بالنسبة لفلة من المتبحرين ... وكان 1.7 التكتور الفرنجستون ينتمي إلى مستوى عال يغلق على الشخص العادى أحياناً.

أما كتاب بيكر وأابرتُ نبائزا، فكان كما بنهغي تماماً، إذ كانت له ولزوجته استجابات وارتكاسات يستسيغها كل امرئ ويفهمها ، فيعانى ويعيش بخياله مع هذين الروجين في الأدغال الأفريقية الفظيعة ، كما يعيش مع شخصيات رواية ما. . لكم كانت الزوجة شجاعة ، ولكم كان الزوج شهماً وصادق الغزم ، فهما في الواقع أهل لتجاحهما .

وكانت ليبكر ميزة أخرى أحيها أولئك القوم ، فهو لم يكن نافدً الصبر متعجلا لبلوغ نهاية الرحلة – مثل سبيك – بل كان يتخذ أفريقيا وطناً ومقاماً أثناء وجوده بها . وَكُلُّمَا تَعَلَّى عَلِيهِ الْمُغْنِي ، تَشْهِلِ الْوَاقِعِ مِؤْلَتًا ، وشرع يُعَدُّ لراحته في الهرية على فرار « روينسن كروزو» . فكان بزرع خضراً ، ويرتاد البقاع الهاورة بمثاً من صياء ، ويصمم مأواه ويبنيه ، ويتبادل الحديث مع الزعماء الخليين مثل «كيمورو». ولما كان رجلا عملينًا للغاية ، فإنه كان – بنفس السهولة – يرفي قاربًا ، أو يقطر الكحول ، أو يصنع حلة من جلود الحيوان . ولقد جمع وزوجته فئة من أتباعهما حولهما ، فعلماهم الطهو ، وتقديم الأطعمة على المائدة ، وتسوية الفراش ، على شاكلة خدم البيوت. واقتنها قروداً وطبوراً استأنساها واصطحباها في أسفارهما... حَيى الثيران الَّني كانا بركبانها استؤنست وروضت . وتُعتلي مشاهدات بيكر عن حياة الأهالي بالطرافة : فهو يلاحظ ه أن ثون النيل الأبيض - بالقرب من الخرطوم – في لون البرك التي تغتسل فيها الخيل في إنجلترا ۽ ، وأن طبول القبائل نصنع أحيانًا من آذان الفيلة ، وأن السلع التي يحملها الأهال إلى السوق تلف عادة في أوراق الروس الحضراء ، وأن جرار البيرة المحلية منطاة وتمتص محتوياتها أعواد مجرفة من القش . وهو يصف \_ بدقة \_ تطرية لحاء الشجر ليصبح قعاشاً ، وكيف كان القبليون يصنعون الإبر ريخيطون من قطع جلد الماعز مآزر وبمهارة صافعي القفازات الفرنسيين ، ، كما يغدق التفصيلات عن أحماك النيل . . . إلخ . وهكذا تعم يكر بألقة بهيجة لما كان يجد في أفريقيا، فإذا وصفها كتب

كما كان بحتمل أن يكتب و ديفوه (١١.

(١) دائيل ديلو (١٩٦٠ - ١٩٣١) : صلى وروال وكالب إنجليزي . من مؤلفاته القصة

وق آن بها المؤترات كان آنه قدر بالديان الدينة الدينة المدينة المدينة الموقود ولي المؤترات المدينة المؤترات المؤترات ولي المدينة الى الأولاد المدينة المدينة الى الأولاد المدينة ا

سي (الإسلام - بيل بقائد أن الدي كريان مدا الله بإلى المراحة الله بيل المراحة الله بيل المراحة الله بيل المراحة الله بيل المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة الله المراحة المراحة الله بيل المراحة المراحة

وأصبح يدعى منا ذلك الحبن : و بيكر مرتاد النيل ٥ .

(۱) وبام برطان بعن جزاء إلجاء أز تقبراً تغدات توبى قاح أر قدية ، راساحه اخل في تحده بدء ( القرم) (۲) الاختلاق الإنواب ريم أمري بداراً، الاقتلاء الإنطيز أن يررجود ارد مل صاب العالمية والرافق، وبارة المؤلد . فقير (طد البلاغ) على السيحة إلى الأوم ، فدن القالم الإنزاز المؤلد . فقير (طد البلاغ) على السيحة إلى الأوم ، ف الرئيل ، وكن الأولاد أب ما سنت على منا ، (قا معرف الأكار و يقام الرئيل ، وكان الأولاد أب المعرف الأكار ويقام الله المحتولة المولاد أبي المعرف الأكاد و التوليد وقوائد ألي المحتولة المولاد المحتولة المح

وربما لمئات الأميال. ولكنه لم يؤت ما يثبت ذلك ، إذ لم يطف بحدود البحيرة .

رضيم إيمارها به ... ولم يشج الخسوم القارون وقتاً لاستغلال احتالات بجرة ألبرت . فقالها إن من الممكن الحسل في أن أن هذه البحرة فرعا كانات تستمه الماء من نهر آتمر المل إخاريد، وإذا منحه منا المان مزاعم وسيانه عن يجرة فيكتروبا إلى اكانا فا ويودي مراء فارغ . وشعر سير رودويات موشيزون ، حتى قبل وصول بيكن إلى إنجاشاً : بالمعطل الافراض بها هذا فيه . وأمال ... 19 مل من 19 مار من المراح ... وقال ...

الجهام - لا بزال و تحت الحاكمة ، !

## الفصل السادس

## شهرة وبركة

سي المستوف المناسق القام من المراقب المنافق القام من المستوف المستوف المنافق المنافق

هی مدار بدیر الفایه بین هم المناور در میآباد از المناور به میآباد این المناور به میآباد بیر بر میآباد بیر بر میآباد بیر بر بی المناور بیر بر بی المناور بیر بر بی المناور بیر بی بی المناور بیر بی بی المناور بیر المناور بیر بیر المی بیر المناور المناور المناور بیر المناور المناور بیر المناور المناور بیر المناور بیر المناور المناور بیر المناور المناور بیر المناور المناور المناور المناور بیر المناور المناور بیر المناور المناو

رض ثم فن السير أن تري أنه كان جاداً حين قال حسنة ١٨٦٥ - إنه لم يكن رافعاً فى العرفة في الرفيقا ، واله كان ويزا للغاد فى والله ، إلى الأطوام الالتين والمعشرين فى نقاضاً فى أفريقيا كانت عيلية في الم يكان و مويشورت ، بذك مجموع جديد الاستعادات سألة اليالى ، ولى ولولم يكن لتجارة الرفيق يعود . فقادات ثماً مجال لمسلح كثير . ذلك أن جوث القارة كان حين

 <sup>(</sup>١) الدكاور أأبرت شنايتزر ، أنني فقر بجائزة نوبل السلام، المنسات الى أواما تأثر يقبين ولى سنة ١٩٦٠ .

المجاهر أرابياً أواد برا و أن الرسيات براقين التام حدر سنحة شاسعة مجيداً ويقا . تعدد من صحراء كالياري ، فإلا إلى وتحكره ، تقريباً . وقد بلك هر ما بلك أن إلمانة آخر – وزياً أكثر – لارزياء هذا للمناحة للبدية ، ومع ذاك يقيت المناسبة أن المناسبة ، ومع ذاك يقيت المناسبة المناسبة ، ومع ذاك يقيت المناسبة ، ومناسبة ، ومنا

بقدر ما هو في قمع تجارة الرقيق وفتح أبواب البلاد للمسيحية والمدنية لتصلا في

آلات که د (المیحدی له حدث آلم راستان آلویا چیدها رکتاب کی مطالب و المیحدی الدور الد

فلم تكن صحته قد تأثرت بدرجة خطيرة من جهوده السابقة في أفريقيا ،كما أنه كان قد استراح لمدة عام في إنجترا . أما كتفه - الني كان قد هشمها أسد قبل عشرين أسنة، ولم تجبر كما ينبغي - فلم تكن معوقة له، وإن ظلت تؤله من وقت لآخر . . . وفي سنة ١٨٦٥ ، لم يكن يخيم أي ظل على السنوات القبلة ، فكل شيء كان يبعث الله وأملا في الرحلة التي كأن على وشك القبام بها ، وكان الجميع يتمنون له الخير . ومع أن حملته الشعواء على البرتغال - لمهاحها باستمرار جمع العبيد في أراضها الأفريقية - قد أحرجت الحكومة البريطانية ، إلا أنها لم تمنع رئيس الوزواء من أن يسأله مرهوسيه عما إذا كانت ثمة سبيل ليؤدي للفينجستون

خدمة . كما كتب ميرشيزون إليه خطاباً جاء فيه : و أما بشأن مستقبلك ، فإنى تواقى لموقة رفيتك الخاصة بالنسبة التجديد اكتشاف أفريقيا ، . . . ترى هل كان يبغي الانطلاق عن طريق بهره روفوها ، ، فيدور حول الطرف الحنوى لبحيرة تنجانيقا ، وقد يبلغ منابع النيل الأبيض ؟ مثل هذه الرحلة كانت قمينة بأن تمكنه من حسم وكافة الخلافات الكبرى الملقة ، على أنه لم يكن ثمة ما يلزم لفينجستون باللحاب فهل يعين غيره لقيادة الحملة ، مثل و جون كيرك ، الذي كان معه في و زمبيزي ، ٢ ميرشيرون تماماً . . . و فلوحصلت على نفر من المرافقين المتحمسين ، فسأستمتع بها ، وأشعر بأني أؤدى واجهي وسأبدأ الرحلة بمجرد صدور كناني وقصة حملة إلى ودعا كيرك لمساحبته ، ولكن كيرك كان يتأهب لنز واج ، ويشعر - ولا شك

بأنه قد نال كفايته من صراءة نظام لفينجستون القاسي في حملاته . ولم يغضب لفينجستون منه ألبتة ، بل شغل بالحصول لكنرك على منصب كان يشهيه : جراح وفالب قنصل بالوكالة البريطانية في زفجبار . وهكذا قدر الفينجستون أن يذهب

وتقدمت وزارة الخارجية لمعاونة الحملة بمنحة ليست بالغة الكرم ، قدرها ٠٠٠ جنيه (وإن كانت قد أضافت إليها فيا بعد ١٠٠٠ جنيه أخرى) . كما قدمت الجمعية الجغرافية بدورها ٥٠٠ جنيه ، ودير لقينجستون وأصدقاؤه الباقي . وعبَّن الرحالة ، قنصلا لذي أواسط أفريقيا ، بدون مرتب . وقد أبحر من ، فولكستون ، ق أغمطس ه١٨٦٥ ، فعرج على باريس (حيث أسلم ابنته «آجنز) للمدرسة ) ، ونها إلى القاهرة ، فيوميان ، حتى بلغ زنجبار في نهاية يغابر ١٨٦٦ .

را فري امر الأسراح بين من المستحدة من المستحدة من المستحدة من المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المنظمة المستحدة المنظمة المستحدة المنظمة المستحدة المنظمة المستحدة المنظمة المنظمة

رواید آلید، اخیرة المدن فی انتما بر آگل وثرب ورم ، ورم ورب وگلی ، ورکب کاشناه میده ، درکتی انتخاه میده ، دروای کریم ، حق اینجال ، امیده کرد به میده بر مرتبان ، درمازان ، درای زیام امی امیده رئیستران ، ۳۰ میده بر مرتبان وکان اکار امیده استان میان استان میده ، درایده بی درفامی الآلیان درجی امیده میده از امالی امیده امیده استان میده بیده استان استان میده بیده استان استان میده برای میدا بیده بیده این استان در دارای در دادان در در دادان در دادا

والدرس . على أن السلطان كان وهوماً عدوماً حين زاره الدينجسترين، فأعطاه ، فرماناً، ، إلى الشهوخ فى داخل الفارة ، وأخاره بيناً كبيراً لا يزال قائمًا عند حاجز البحر ، فى

4 200 4 40 400 1 400

( ۱ ) تعثقتنا ، أن والماخرر المفن و ( ( الأرس )

مشارف المدينة . وكان في مرقع مناسب الإنزال الإمدادات مياشرة إلى السفن الراسية تحت جدوانه , كذلك كان و كيرك » قد وصل لتسلم منصبه الجديد ، وأبيدى كل استجداد للمعاونة في تنظيم الحملة .

كانت بين الرجلين علاقة قوية ، فبالرغم من أن كيرك كان يصغر للفينجسون كثيراً ، إلا أن نشأتيهما كانتا متشابيتين ، إذ جاء كيرك .. هو الآخر ... من أسرة متدينة في اسكتلندا ، وتخرج في كلية الطب ، ورحل إلى الخارج إرضاء لشغفه بالمغامرة ، فذهب إلى ؛ القرم ؛ ثم إلى أفريقيا . وقد ضمه لفينجستون إلى حملة « الرمبيزى » – سنة ۱۸۵۸ – كطبيب وعالم طبيعي ، فنشأ بيايما ود شبيه بذاك الذي لا يتأتى إلا خلال رحلة خطرة ، وسلسلة طويلة من التجارب المشتركة . ولقه عادكيرك إلى وطنه للنظاهة، ولكن بعد أن قضيا معاً خمس سنوات في أفريقيا، وكان الشاب بجوار لقينجستهن حين اكتشف بحيرة و نياسا ، وقد أبدى كبرك استعداداً فذاً كمالم طبيعي، فعاد بمجموعة ثمينة من النباتات الأفريقية ، كان يعضها جديداً كل الجدة على العلم . وكان رائماً كزميل في الفياتيات ، بل لعله كان أبرع من أي شخص آخر ، إذ أوتى تلك الصفات التي جعلت منه و رئيس أعوان، مثالينًا: ذكاء حاداً، وإدراكاً سليماً، كثيراً ماكانا يعوزا لفينجستون نفسه في معاملة الآخرين . وكانت بينهما اختلافات بطبيعة الحال . فني أثناه ارتيادهما نهر ه الزمييزي ه ، مرت فترات فل فيها كبرك أن قائده فقد عقله ، بل لقد شعر بجرح عميق لكرامته \_ فيها بعد \_ عندما اعتقد ( ولعله كان تخطئاً) إن الفرنهجستون غبنه في تقاربوه إلى وزارة الخارجية , ولقد كان كبرك شديد الاتصال بلقينجستون إلى درجة لا تجعله يقدس بطولته تقديماً أعمى . فكتب إلى صديق يقول : « لا بد أنه ادخر قدراً كبيراً من المال ، وإن كنت لا أراه يقيم كثير وزن لهذا . بل إنه قد يجود بكل ما يملك مقابل وسام الصليب ، أو وسام الفروسية ، وستسعى بعض الدوائر إلى ذاك ، . وهذا قول ينافي الصداقة ، ولو أن من المتمل أنه كان صيحاً ( ومع ذلك فإن الفينجستون لم يطفر – في النهاية – بتكريم من الحكومة ) . وكانت عَمْ مثالب أخرى ، فإن تبرؤ لفينجستون من أخيه الشقيق ، على نهر والزمبيزى ، - مثلا - لم يكن مسلكاً بطولياً في شيء ، وقد كتب عنه كيرك بإقذاع لاذع في



ن کادابه د میر صدویل بیکرد بشل مورایی وهوایت د – سنة ۱۸۹۰ ـ



117
الكن هذا كله مضى والنبى ، ولم يقم أى شك فى أن وقاه كبرك العميق
القائمة القديم لم يتزعزع ، وقد اجتمعا ليضعة أسابيع فى زفجبار ، بينا كان

الفائده الفلام فم يتونزع ، وقد اجمعا أيضة أسابح في الإدارة ، بيا كان الفلامة الفلام فم يتونزع ، وقد اجمعا أيضة في الفلامة بين كان الفلامة بين المن الفلامة في المبادئة الفلامة الفلامة المبادئة الفلامة المبادئة الفلامة المبادئة ا

وست به موضوعه روه بست من ناموه و من من منطقه ومن منجودي وي فيم إسراقه أو كان قد أخره معه من يوبياي معددًا من المرتوة ، ثم جمع خريم أن رفجار ، ويرتهم ثلاثة كافرا قد رافقوا سيك وجرانت ، فيلغ معدد القدام مين فرداً. شفاف ال مفارختك صفح من الالا ما طباعت بالطال وجود طبعا الأرمعة

ربجبار ، و إيبهم نداه دانو فدراهنو سيبات وفرانت ، فينع عند انقاقه منين فرد. يضاف إلى هذا حشد صغير من الإبل والجاموس والبقال ، وحمير لحمل الأمتعة . وكانت خطة الهينجستون أن يتحرف إلى الجنوب من طرق القوافل العادية ،

ورونل رأساً في الدانع الجهولة ، جنوب بمبرة تتجاباتها ، وبهذا الارم مط حق ... في المسال الجهولة الآن في المسال الجهولة الآن في المرفحة الدونات المرفحة المسالمة المرفحة المسالمة المرفحة المرف

در بعر فرح الحق المن هم الوصاف المنظم المنظ

واللك يدعو إلى الدهشة أن العمر قد امتد به ، فلم يمت قبل الموعد الذي مات فيه . ذلك أنه كان قد فقد كل رجاله وحيواناته تقريباً في مرحلة مبكرة من معامرته . وأنكى من ذلك أنه فقد صندوق أدويته . واستطاع بعد عام كامل من النضال ، أن يصل إلى الطرف الحنوبي لبحيرة تنجانية! ، حيث اعتنى به النخاسون وإن جعلوا من المستحيل عليه - تقريباً - أن يواصل السير . إذ كانوا قد أثار واحقد القبائل، قا فعلوا في السودان، فعز عليه الحصول على حمالين. ومع ذلك فقد تمكن من اللهبي ، وراح يضرب غرباً إلى نير (الوالايا) ، ثم جنوباً إلى عبرة ( بالنجويولو ) - اللي لم يكن قند رآها رجل أبيض من قبل - أم شالا إلى بحيرة تنجانيقا مرة أخرى . وفي مارس ١٨٦٩ - بعد ثلاث سنوات من مغادرته الساحل -بلغ (أوجيجي) وقد فقد أستانه تقريباً، وأوشك على الموت من الملاريا، ومن علل أخرى، فكان أشبه ، وكومة عظام ه ! . . . ومناك وجد أن الإمدادات التي أرسلها وكبرك ، قد نهبت في الطريق، ولم يجد عقار الـ وكينين ، اللَّذي يخفف من حدة الملاريا. وأسوأ من هذا أنه لم يجد ، رسائل ، البتة ! . . . ويبدو أن انقطاع الأتباء من العالم الخارجي أقسى على الرحالين من أية محنة ، فهم قد يناهلسون أمراضهم ويواصلون السير أسابيع ، بل شهوراً برمتها ، على أمل العثور على ه يريد ، في أحد المراكز الأمامية . وكان الحرمان من البريد - في حالة لفينجستون - شديد الوطأة عليه بالذات ، لأن التجار العرب رفضوا حمل رسائله إلى الساحل . وَكَانَ قد كتب اثنتين وأربعين رسالة ، وهلم العرب \_ عن يقين\_ أنه ضمتها وصفاً كاملا لكل الفظائع التي كافوا يرتكبونها في الداخل (١١.

ولم يبق أمامه سرى مواصلة السمى دون أدوية ولا إمنادات. فالنجه – مرة أعرى – غرباً إلى أمر ( الوالابا)، إذ بدأ يعتقد أنه النيل. والواقع أنه لا علاقة له بالنيل. ، فهو المجرى الأعمل للمر الكونجو ، الذى يجرى شهالاً فى قوس كبير يتجه غرباً إلى الهيط الأطلعي. ولكن لهنجستون لم يؤت وسيلة لكشف ذلك ،

( ) ) أور الواق القرات و أيضاً التي كنو ، وليفيسيون في طا السنه ، وقد الراوا إنفاء بعراق الحرب إنه بلا إنها بن إخالات أفت و القطيان ، , , من طريات القرات أن وطالح – الله إلى إلا مهما المهمية إن هم دوات الراوات العربية المؤاخر إلى المؤاخر أنها بناها أنها على المارة الله المسلم المؤاخر المؤا الا رحلته الدينيّ إلى الأولان حدة (فاينجوي) دائل صياح - حين راي التخاطين. العرب بيسيرة اللهم المجاهز من المجاهز المجاهز المجاهز والمجاهز المجاهز وهيا. وكان المينجستين قد أحب هذا المكان ، وأثن يمثلهذ القرم – وكانوا حرال ومن عربيّ لل داخل القابات , ويكشف رصف قا حدث أن سباح 10 يولون سنة 2014 – كما لم يصد عيناً آكر – أعاق ألماذ أنى حدث أن سباح 10 يولون

سنة ١٨٧١ –كما لم يصف شيئاً آخر – أعماق المأساة الى حاقت بزنوج أواسط أفريقيا منذ نفذ إليهم العالم الخارسي قبل مدة لم تتجاوز ثلاثة أجيال . . .

رسد ماذ (اللهجة و والاكتفاء والتجهان – أربعة للتجهد للألل في المجمود للألل المنفى في جون البرز . . . وإذا الشعبة برائي في المغيرة ما يقرب في المغيرة من المنفى في جون المنافى المنفى في جون المنافى المنفى المنافى والمنافى من ويا أناف المنافى المنافى ويا والمنافى ويا أناف المنافى المنافى ويا ويا أناف المنافى ال

( ) .. وطناه إلمت روحي المنزوة أنسي تضويها "كان والساءري" السائح معل طرق في را البحثوث ، في ذات صباح ألمان 10 دوسية على طرق من المراق أنه ولما 2 دوسية المواجها أن على المن المناه ا

أما وصف ستانلي - الذي ذاع - لهذا اللقاء ، فكان أكثر طلاية : ، قال لى سلم : « إلى أرى الدكتور يا سيدى . ياله من طاعن في

 <sup>( )</sup> و السابري السائل = - تنبة إل مدينة (السابرة) بقلسطين = ومي إشارة من الكاتب هذا إلى
الفسة الى أدروها الإنجيل من سابري التي قبل بقد يسافر جريح اهتدي عليه قاطمر الطريق وتوكوه بين
سي وبين ، فأسعة وليديد جراحه . . . ( القريم)

لس ، فقه طبقه بیشدا و اما آثار ... فا كنت لاقدن بینی و لاحتی بهنفه معراره شدید ، اصطفح دیرا آن اقتضاد فرص ... پدیدا من الانقار ... بهض الازمات المبارم : كان آخص بینی بداید ، أو آندن ای قبلام ، أو آنان علی شعره أمرونا ، كانی أمدئ المفادر الجبادات این جدت من میطرف . إن الهای ليدق بسرمة ، ولایم نمشطر را

أبيض في ظروف خبر عادية كهذه ا و لَمُلك فعلت ما ظننته أنسب للكرامة . فأرحت الحشد ، ومرت في طريق انتصب على جانبيه الناس ، حتى أصبحت أمام نصف دائرة من العرب، يقف أمامهم ، الرجل الأبيض ذو اللحية الشيباء،. وإذ تقدمت منه متنداً، الاحظت أندشاب شاحب اللون، بادى الإحياء ، وقد شاب فوداء وشارباه ، وعلى رأسه قلنسوة زرقاء يحيط بها شريط ذهبي حائل اللون ، وسترة قصيرة ذات كبين أحمرين ، وسروال و يتطلون ، من الصوف الرمادي . وكنت خليفاً بأن أجرى إليه - لولا أنلي جِيانَ في حضور مثل هؤلاء الغرفاء \_ ويأن أحتضته ، لولا أنني لم أكن أدرى كيف كان يستقبلني . لذلك فعلت ما أوحى لي الجبن الأدبي ، والكبرياء الزائفة ، بأنه خبر ما يفعل . . . سرت إليه مباشرة، وخلعت فبعنى قائلا : وأحسبك الذكتور لفينجستون : . فقال بابتسامة رقيقة ، وهو يرفع قلتسوله قليلا : وتعم ه . فأعدت قبعني إلى رأسي ، وأعاد قلتسوته ، ثم تصافحنا . وقلت بصوت مرتفع : و الحمد لله أن قيض لى رؤيتك يا فكتور، فأجاب: ﴿ وأحمد له أَنْني هنا لأرحب بك ١٠٠٠

راتور بن من التحافظ . وقت بعرت راتي : والحدث أن يقر لراتوري اكتراب ، فأجاب ، وأحدث أن بنا الإحب الله . . . لراتوري اكتراب التي راتور الله . . . التي من التحريب إلى التي الارتواب التي الارتواب التي الارتواب في الارتواب الراتواب مع قلك ، وإلى أن يقرى أن للمورو فيه والتي ، وإلى المرات الا يمان من قال الله المنافذ . في التي أن المنافز الله الله المنافذ بالانتقال بالتي المنافذ بالتن بأن لله المنافذ بالت التن و أقال المنافذ . في نقرة المنافز بالان التنافز بالان المنافز بالتنافذ الله التنافز بالتنافذ الله التنافز بالتنافذ .

على ساحل بحيرة لياسا ( وكانت هذه قصة مناسبة لتبرير فرارهم! ) . . . فنشر و ميرشيزون ، النبأ في رسالة إلى صحيفة ، التايمز » . ولكن ميرشيزون نضمه لم يصدق الباً تماماً ، فأوقدت الجمعية الجغرافية الملكية حملة لاستجلاء الحقيقة . ولم تكد الحملة تبدأ ، حتى وصل النبأ إلى الساحل بأن الرحالة كان على قيد الحياة ، وسرعان ما وصلت إلى زنجبار رسائل منه شخصينًا . ومن ثم عادت الحملة أدراجها . ويبدوأن ركوداً عجيباً ران – يعد ذلك – على أنباء الرحالة ، في الدوائر الرحمية واشعبية على السواء. وبين وقت وآخر كانت تجرى تحريات شكلية ، ويوصل « كبرك » إمداداته من زنجبار - دون تأكد حقيقي من أنها ستصل إلى غايبًها يوماً -ويتطلع د بيكر، من ( بنيورو ) في الشهال ، والمناقشات المتكهنة تدور في الجمعية الجغرافية الملكية عن الاتجاه الذي يحصل أن يكون الرحالة قد اتخذه في الالني عشد شهراً الأخيرة . ولكن أحداً لم يقدم قط - لفترة طويلة - على حركة ما ، لإغالة الرجل التائه . كما أبدي يبرتون \_ الذي لم يكن معجباً برجال البعثات التبشيرية - عدم اكتراث متعمد!

ولقد غير ، الراديو ، و « الطائرة » طبيعة الارتباد تماماً في القرن العشرين ، قلا بد من جهد بسيط لنتذكر أنه منذ خيسين عاماً فقط ، لم يكن من غير المَّالُوفُ أَن تَغَيِّبُ عَنِ الأَيْصَارِ سَفَيْنَةً أَوْ مَسَافِرِ \_ فِي الأَرَاضِي الْبَعِيدَةِ \_ شَهُورًا عديدة متوالية . ومع ذلك فلا يزال من الغريب أن صمت لفيتجستون أستقبل بكثير من الفتور . وأغرب من هذا أن يكون الذي خال لنجانته رجل مثل و ستاللي . . . وحي ستائل لم بخف إلى (أوجيجي) خصيصاً لأجله . فإن تخدوه وجيمس جوردون بنيت ، - صاحب صحيفة ، النهويورك هيرالد، - كان قد استدعاء إلى مقابلته في « جرافد أوتيل » بباريس ، قبل ذلك بوقت طويل – في سنة ١٨٦٩ – J J 380

 أريدك أن تحضر افتتاح قناة السويس ، ثم نقلع في النيل إلى أعاليه وتوافينا بوصف تفصيل لكل ما يحتمل أن يروق للسياح الأمريكيين . أُم اذهب إلى القدس ، فالقسطنطينية ، فالقرم ، فبحر قزوين، مارًا بفارس ، حتى الهند . واستطيع – بعد ذلك – أن تشرع في البحث

عن و لفينجستون ٥ . فإذا كان قد مات ، فاحضر كل دليل تمكن

وأتم متاقلي – أعظم المراسلين الأجانب متابرة وأدباً – برنامجه في أربعة عشر شهراً . . . وصل بعدها إلى (أوجيجي) ا ولكن . . . من كان و ستائلي ، ؟

كان رجلا أقدمت حياته بالقاجات. ولم يكن اجمه الحقيق ، سنائل ، ، بل ه رولاندز » ، من أصل أبرلندى وجنسية أمريكية. وكان جنديًّا وملاحاً ، ثم أصبح سحفينًا يقود حملة موفقة إلى ومط أفريقيا. وكان مقدرًا أن تعرف الدنيا .. بعد قليل ... عن نشأته الكفاحية : عن طفولته في مصنع في (ويلز) الشبيهة بما وصفه ه ديكنز ، في قصصه ! \_ ووصوله ، كخادم على سفيتة ، إلى (نيواورليانز) ، حيث اتخذ اسم وجنسية أمريكي كريم تيناه . . . وخوضه الحرب الأهلية ، مع الجنوبيين أولا ، ثم مع الشماليين . . . وفيا. أمه النكاءة إياه عند عودته إلى إفجائرا . . ومغامراته فى الأسطول الأمريكي ، وفى حملة الجنرال ؛ هاتكوك؛ ضد الهنود الجمر ... ثم - أخيراً - عن أعماله كصحق ف الحملة البريطانية ضد امبراطور الحبشة . قلك كانت أعمال رجل ذي عزيمة من حديد ، مغامر كان من الصلابة والاستهتار مثل الدنيا التي كان يعيش فيها . ويقول عنه البروفيسور اكو بلاند ؛ بلهجة لاَذَعَةً : وما من رجل مشهور في زمته ارتفع مثل ارتفاعه ، من بداية في حضيض بدايته . ولا يشمى هذا أحد ممن يفهمونه ، ولا نسبه هو نفسه ١ . بينا كتب عنه ه جايتانو كاسائي ، ، الرحالة الإيطالي الذي عرفه معرفة وثيقة فيما بعد :

« إن ستاقلي ممتاز في قوة شخصيته ، وعزمه ، وحضور فكره ، وإرادته

الحديدية . وفي غيرته على نفوذه ، لا يطيق أية مؤثرات خارجية ولا يسأل نصحاً . لا تصده الصحاب ، ولا تثنيه المصائب . فهو پيتكر الوسائل – بحضور ذهن – وينتزع نفسه من أية ضائفة . وفي حرصه وإخلاصه لأداء واجبه ، لا يلتزم الحكمة دائمًا ، ولا يخلو من النهور أو الخطأ في أحكامه . يثيره التلبلب أو التردد ، إذ يقض ذلك اتزاله المعهود . أساريره جادة عادة ، فهو متحفظ ، مقتضب ، لا يسرف في الألفة ، ولا يثير العطف ، ولكنه .. عند توثق الموقة .. يكون مقبولا

سداً عراضه طرف ، درواه مدید و باشد شد. آن ق را آنیویی) ، قد مک تا در مطالب مدر ترق اطاقه است. آن ق را آنیویی) ، قد مک تا در مطالب مدر ترق اطاقه است. آن ق را آنیویی) ، قد مک تا در مطالب مدید و القلبا ها را آنیویی می الفاقه به می تا این طرف حمور است. در الاین این می تا این الموسط می الموسط به الم

وكان لفينجستون في نظر مثانلي \_ في بداية رحلته \_ و مهمة ، أخرى ، أو ه خبراً ، آخر يساعده في مهنته الصحفية إذا وفق في روايته . فكانت تصرفاته في زنجبار أقرب إلى تصرفات الصحفي الباحث عن موضوع ! . . . وأدرك من فوره معارضة الرحمين الأوربيين – لا سها الجالية الإنجليزية التي اعتبرها جامدة عاجزة ، وعلى رأسها ، كبرك ، - للمتخصصين في الشئون الأفريقية . الذلك نزل لذى القنصل الأمريكي ، وتكتم خططه عن كيرك ، فلم يوح بأكثر من أنه جاء أفريقيا لارتياد بعض مناطق الأنبار الساحلية، بغية العثور على مادة قيئمة لصحيفته. ولعل كبرك قد ألفاه متعجرةً ، وقد كان كبرك في نظر ستانلي مجرد موظف بخشي الصحافة ، ولهذا يكرهها . وعندما سأله ستاللي عرضاً .. ذات يوم .. عما إذا كان يظن أن لفينجستون برضي بلقائه إذا صادفه بوماً في جوف القارة ، أجاب كبرك باقتضاب أن لفينجستون – في رأيه – لن يقبل ، لأنه ينفر من الدعاية . ولعل هذا يفسر تحفظ ستائل حين قابل تفينجستين - لأول مرة - في (أوجيجي). ولكن الأمر لم يثنه ــ وهو في زنجبار ــ فاستأجر ، يومي ، ليكون وكيله المفوض . وإذ كان المال لديه موفوراً ، فقد ابتاع خير المعدات ، واستأجر خيرة الحمالين . وَكَانَتُ رَحَلتُهُ مِنَ السَاحِلِ إِلَى أُوجِيجِي ، في مدة تُعَانِية أشهر ، مجهودًا لا بأس به .. لا سها أنه أصيب في طريقه بحمى الملاريا ، وصادف حرباً بين النخاسين والمشائر الأفريقية في ( تابوره ) ، بل إنه اشترك في الفتال ، ومات اثنان من أعوانه البيض . أم حلل ، في نيابة الرحلة ، بذلك القاء الذي ارتاحت له نفسه ، مع و المنجستين، . . . اللقاء الذي كشف له عن نفس خيرة وذهن خلاب. وخلال الحديث الطويل الله عار بينهما ، اشتكي افينجستون من أن كبرك لم يوفد إليه سوى أسواً الحمالين ، يمن كانوا عبيداً ولصوصاً ! . . . فادخر ستائل هذه الشكوى للمستقبل ، كما اكتنز كل ذرة من الحكمة والعوفة باح بها لفينجستون . وبينها أخلت صحة لفينجستون نتحسن يسرعة ، واحت تربط بين الرجلين وابطة الفائد والتابع ، برضاهما معاً . وسرعان ما بدا فسا رائعاً أن يقوما معاً برحلة . وماذا كان أفضل من أن يسعيا إلى رأس بحبرة تتجانيقا ، ويحسها مسألة نهر (روسيزى)؟ واستغرقت الرحلة ثلاثة أسابيع ، فلما أكتشف لفينجستون أن ، يعرثون ، كان مخطئاً ، وأن نهر ، روسيؤى ، كان يصب في البحيرة ولم يكن ينبع منها ، عاد أشد مما كان تمسكاً بنظريته في أن (الوالابا ) هو النيل . على أن الأرتداد إلى (الوالابا) كان بحتاج إلى مزيد من المعدات والحمالين ، واعتقد الفينجستون أنه لا سبيل لذلك إلا في ( تابوره ) ، على للاتحالة ميل تقريباً . فسار إليها الرجلان ، مغادرين أوجيجي في نهاية عام ١٨٧١ .

تماملت عن رسالة كلها المينجستون خصيصاً المتحجفة الى براسلها مناظى ، سجل فيا ياسهاب تفصيلات طابعة (الماتجوي ) . 1908 : «إذا قاسر 18 تخفت عن بيناهة الرقى أن أوجهي إلى القداء على تجوارة الرقوق في الساحل الشرق ، ضاحير حداً أعظم بكتر من كشف كافة مناج النيل ! » . . . وقد قدر لهلم الأمنية حالم الألوار الان تحفق .

وَكَانَتْ رَحَلَةُ سَتَاقِلِي فِي مُوعِدُ مَلاَّتُم ، إذْ صادف في طريقه إلى ( باجامويبو ) بعثة جديدة أوندتها الجمعية الجغرافية الملكية من إنجلترا \_ أخيراً \_ لتسقيط أنباه الرجل المفقود . فطمأن أعضاءها إلى أن معونتهم لم تعد لازمة . وهكذا انفرد ستاتلي - في مايوسنة ١٨٧٢ - بإثارة ضجة في العالم بأسره، بوصفه . اللُّقاء الذي حدث في أوجيجي ، وكل ما أعقبه . وحظى في إنجلترا باستقبال هائل . فتاني من الملكة رسالة تقدير ، وعلبة سعوط مرصعة بالماس ، ومن الجمعية الجغرافية الملكية ، ميدانية ، ، وأقيمت له طائفة من المآدب والاجتماعات العامة . وكان كل هذا .. في ظاهره ... مظهراً للعرفان , ولكنه سرعان ما تبين أن البريطانيين لم يكونوا مسرورين للفخر الذي عاد على ستاقلي . قما راق لهم أن ثم نجدة أعظم رحاليهم بفضل ما أسحوه و بهلوانية صفية ١١١، ولا راق لهم أن ستأنل كان مواطناً و أمريكيا ، ، فما كانوا بقيمون استانلي نفسه وزناً . ومهما يكن من أمر ، فهكذا قدر ستانلي الموقف ، فأحقه وغاظه . وكان له كل الحق في أن يشكو ، في الواقع . فإن بعض الصحف المنافسة لم تكن تصف رحلته إلا بأنها وتهويش، ! . . . وكان خليفاً بالنقد أن يتبخر وبها الثرته دون ريب ، او لم يعمد ستانلي إلى التحامل على ، كيرك ، في ازق ، وبلا مبرر . فأعلن أن كيرك « تخلي عن لفيتجستون » ، إذ لم يستحث نفسه على موافاته بالإمدادات من الساحل كما وعد . وكرر ستائلي البامائه أكثر من مرة ، وخلال خطب عامة ، بل وفي الإقليم الذي ينتمي إليه كبرك من الحاقرا ! ولم يكن بوسع كبرك – بحكم مركزه الرسمى – أن يرد أو يدافع عن نفسه ، ولكنه أونى أصدقاء كانوا على أثم استعداد للدفاع عنه ضد الصحفي الدخيل. وإذا لم

<sup>(</sup> ۱) وقد كابت رافد الخريض الإنجليزية الشهرة و فلويض الإنتجل هي وصف كتاب سائل لسي (كيف تثرت على ليفتجستين) بأنه : « أوبا كتاب مكن أن يكب ، في أروع موضوع مكن أن كلب عه ! »
( الخواف )

وفي تلك الألتاء، كان لفينجستون يقضى شهوره وحيداً في ( تابوره ). كان مالديه من الإمدادت - إلى جانب ما تركه له ستائلي - يكفيه أربعة أعوام . ولكن لم يبق في خديته من أتباعه سوى و سوسى ، و و تشوما ، ، وفني أو اثنان تبعاد من البداية ، ولم يكونوا كافين لحمل الأستمة في رحلة طويلة ، فكان لزاماً أن ينتظروا الرجال للبين وعد ستانلي بإيفادهم من الساحل . وطال انتظار لقينجستون خمسة أشهر ، لم يكد يبلغ مممه خلالها أي صدى للفسجوج الذي بدأ بحيط باسمه في العالم الحارجي . وكان يعقد حلقات تحت أشجار المانجو التدريس التوراة ، ويقرأ كتاب بيكر (البرت نيانزا) ، ويصلى ، ويتريض ، ويكتب يومياته ، ويفكر ، وينتظر . وَكَانَ مَقْرَهُ فَى يَقَعَةً مَتَعَزِلَةً فَى أَطْرَافَ مُحَلَّةً سَكَنِّي العرب ، مَتَخَفَضَةً بِينَ الأعشاب إلى درجة لا تترج رؤية ما يحيط بها . ولا يزال يحف بالمكان شعور من الوحدة والتنسك . وكان البيت من البيوت العادية للتجار العرب : سقف مسطح من الرّاب لا يصد المطر ، و ، حجرة استقبال ، ، وحجرة لدّوم والأكل ، وفناء داخلي تأوى إليه الماشية والدواجن بالليل ، وغرف للأفريقيين . وكانت أرض الغرف من النَّراب الذي تذكه أقدام خدم البيت وهم يروحون ويغدون ، حفاة من أي خبن أو حلاء . . .

وَكَانَتَ تَلْكَ آخَرِ مِظَاهِرِ للعمران عرفها لَفِيتِجِستون، وقد بلغ التاسعة والخمسين.

ومع أنه تعالى نوعاً ما في صحبة ستائلي ، فإن صحته كانت قد تجاوزت الآن في البيارهاكل أمل . ومع ذلك ، فلأن كان الفيتجستون قد شعر باقتراب منيته ، فإن بوبياته لم تُم عن شيء ، إذ كان مفعداً بالأمل في تحقيق نظريته الخاصة بالنيل . ولفل النهر كَانَ قد بدأ يكتب عنده - في وحدته - معنى دينيا ، فإذا هذا الجهود الأعبر أكثر من مجرد رحلة إلى المنابع الهيهولة . كان إلهاماً بحقق ويبرر كل ما عاش وصلى من أجله . . . برهاناً على صدق نضمه وإعانه الخاشع بالله . ولم يكن ثمة خور في ثباته الذهني الفائق ، برغم أن الحمي كانت قد هزت كيانه حتى إنه كان ولا بد \_ يروح فى بحرائها أياماً ، لا يقوى على مغادرة فراشه . فإن الرسائل الِّي كان يبعث بها إلى الساحل ، من وقت لآخر ، كتبت بيد ثابتة ، وتفكير مسترسل ، وكثيراً ما تناولت أدق التفصيلات . وكان يوقعها : و ديفيد لفينجستون \_ قنصل صاحبة الجلالة في أفريقيا الداخلية ، .

على أنه ظل ـــ في الوقت ذاته ــ يحلم بيوم عودته إلى وطنه . فقد كتب إلى أحد أصدقائه كي بيحث له عن مسكن يطل على ( ريحنت بارك) بلندن، ايقيم فيه مع ابت د آجتر ، .

ووصل الحمالون السبعة والخمسون الذين أرسلهم ستانلي ، في أغسطس ١٨٧٢ . . . وإن هي إلا أيام حتى قاد لفينجستين قافلته إلى الأحواش ، وهو على بيُّنة من وجهته ، إذ كان رأيه قد استفر على أن منهم النيل خليق بأن يكون جدولا بصب في بحيرة (بالنجويولو) ، الى كان قد اكتشفها قبل أربعة أعوام . ومن ثم النجه خرباً ، باتحراف بسيط نحو الجنوب ، فلما بلغ شواطي، بميرة تتجانيقا ، الحرف – بقرب وسطها – إلى الجنوب تماماً . وحانت نباية أبريل ١٨٧٣ – بعد تمانية أشهر من مغادرته ( تابوره ) — وهو يدور حول جنوب بحيرة ( بانجويولو ) ، متذرهاً بأمل العثور على مجرى يغلن البحيرة ويخرج منها في نهر ( لوالابا) ، وقد يتصل ببحيرة بيكر (ألبرت نيانزا) في الشهال الأقصى، في وأوجئدا، وكانت تراوده بعض هواجس بصدد احمّال أن يتكشف ( لوالابا) عن أنه نهر الكونجو ، وليس النيل، ولكنه كان يكره هذه الفكرة ويشيع علمها، إذ كان قلبه قد تعلق

## 171

وكانت بلاماً فظيمة . إذ واحت الفافلة الصغيرة تعفوض مستقماً لا نهاية له . وعلى طرية من قرية يحكمها زعم يدهي ه تشيناموه . اشتد الضعف بالفينجستون وبات ازاماً أن يحمل في محفة . وفي الساعات الأولى من يوم أن مايو عام ١٨٧٣ دخل خادماة كوخه ، فالفياء ميناً . . . وقد لقط آخر أنقاسه وهو واكم في فراشه

يسل.

رسها قرده الفصلة في ترون من رفقة دموني و تردواه مختلين جها المستوال المأت و إلا الموادة مستوان المؤلف الموادي و إلا المؤلف المستوان المؤلف ال

وقد جراع نفتج الدوق المبتحر ، بدك الله جراع الاصد - المدى المجم الفينجستون بوماً - واضحة على الكتف بجلاء . . .

وأرسل قطار خاص إلى مينا (سوتهاميّن) ، انظل الفينجستون فى رطته الأخيرة إلى دير (ويستمشر) – مقبرة العظماء – فى ١٨ أبريل ١٨٧٤ ، بأعلنت المحلق المحال الحداد عليه

ويتي الجنّان حدد وصوله إلى لندن – ليلة فى « قاعة الخرائط» بمنى الجنمعية الجغرافية الملكية فى (سافيل رو). وعندما بدأت الجنازة فى الصباح النانى . كانت الجمدوع تصطف صامة على جوانب الطرق. وكان «ستافل» و « جرات »

و ه كبرك و بين حاملي بساط الرحمة ، الذين شيعوا الحنَّمان إلى القبر .

والذى ينخل مقبرة العظماء اليوم من بابها الرايسى ، ويواصل سيره كى الهو ، يصل أولا إلى قبر الجندى الهيهل ، ثم يصادف ـــ وراء ، يقليل ـــ قبر للهنجستين ، وقد كتب طبه بخروف من تحاس ، طل حجر رمادى :

 و هنا مثري ديفيد الفينجستون - إرسانى ، ورحالة، وعب الإنسانية - وقد أحضرته أيد تخلصة عبر البر والبحر . ولند نى ١٩ مارس ١٨١٣ ، نى (بالالتهر ) بالانكشار ، ومات تى أول مايو ١٨٧٣ ، يقرية (تشيئامبو) ، بأولالا ،

لقد أفق الفنجستين للاين طماً من عمره في جهد لا يكل ، لتنصير المناصر الهابة ، واستجلاء الأمرار التي لم تكتشف ، وعور تجارة الرقيق الحرية ، في أواسط أفريقها ، حيث كتب آخر كلمانه : و كل ما أملك أن أضيفه من الأماني في وحدثي ، أن تعدق بركات الساء الوافرة على كل إنسان – أمريكياً كان أو إنجليز بأ

لُو تركينًا – يساعد على إبراء هذا الجرح المتقبح المفتوح فى جسد العالم » . ولقد سرى سلطان لغينجستون العظيم على عقبل البشر – حتى قبل أن يكتب

همله الكندات من أواسط أفريقيا . . . قاد السّهوة منابع النيل في اللّهابة، ولكنيا وصفه لملتبعة (نياتجوي) أثار عاصفة من الاستكار ، أجيرت سلطان زنجار على أن يعلن سوق الرقيق بالجزيرة . . . لل الأبد:

## الفصل السابع محطم العقبات ؟

ويقول النكتور (شواينفورث) ، وهو من أكثر مستكشفي (أعلل النيل) انزاناً ، واغلاداً على النفس :

« أن أول نظرة تقع على جمع من الهمجين – يظهرون فجاة وهم عراة تماماً – تخلق الطباعاً عزيباً لا يمحود أي قدر من التعود والألفة ، وتسلط على الذاكرة ، وتحمل الرحالة على أن يتذكر المدنية التي خلفها وراده » .

وكان ، شويتفورث ، قد هاد إلى أوريا فراراً من وحثية أفريقاً . لكه تبين أنه لا يليون هل اليفاه في با هنم بخص عام أو انتان عنى الدى أفريقاب من جديد ! وكالمك كانت حال الآخرين جديداً ، مبشرين كانوا كالفينجستون أن أو الله ودين كيرنزن ، أن إجزاءً على أو يجزا أن أو هوا هميد على يبكر ، فكلهم يزعمون فى كتبهم أنهم إنما يلدمون لأقريقيا أذه ارسالة، ورئية فى حل الشكلات المغزافية ، وإصلاح البلاد ، وتسويل الأولى ليكر لبل طراح نافعة ، وقع مراقب المساولة على المساولة المؤلفية ، وقع محتجة الأطواح المؤلفية ، وقا محتجة المراقبة أن المعتبر أنه شمل أنه المال أنها أن أنها أن أن المساولة المؤلفية المال المساولة المساولة

كان وجوز يف طوسون به الرحالة الأمكانتين الشاب الذي الأن الي من دركم إذا البدولين حسرياً في طالعتم الركاني في ويده والمقالين والمسابق المناسبة المارة والمسابق المناسبة المارة على إذا أكان بدوليات اللى المسابق من يقا الإجبراطورية والسب بطراً والإسرائيل المسابق المناسبة المن

 بن الفين أن منا الاضام المرز الأربيات بر صالح يون المواصلة وين الوجات المن المرز الأربيات بين مثل إلى المواصلة وينا ( الذي تكثير يون الرائد الذي تكثير يونا ( الذي تكثير على ١٠٠٠ المؤتم المن مثل أن المؤتم المن المؤتم المن المؤتم المن المؤتم المن المؤتم ا

ومو في ملذ كله كان إيمياً من توعي الإنساف . ولايق أن حاقي كان يونيني هل مقدل مجلس ، يضم القبل المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا ولم يكن ياجة ، خسن الحلق ، إلى أستانه يولون من قليب ، فقد كان أكثر التوليزي بالإن حركان لكميات المنافق المنافقة المنافقة التوليزية التوليزية المنافقة التوليزية التولي

وكذا هم عن كان منه ۱۳۷۱ ، يده العابد إراضه المبغيد ، أن كانت ...
من هذا قبل أصافهم بالمناح بالمنافق المنافق ا

۱۲۹
عيت بحرة سيك الكبيرة ( فيكنور يا نبانزا ) عن الخريطة ، وحلت محلها خمس

بحيرات صغيرة - مما أرضى و يبرتون ، ولا شك ! .

وحد سائل تفسد ۱۳۶۵ أهداف : أن يطلق سيجية ليكتوريا ، أشأكند غا اين كانت جيرها كييم واحدة ، وبا انتخاب الكن الجين المشهى عن الالالان ( ريوان) هر الرقح الرقط ، وكان يجوم بعد قلك - أن يضع الحرابات ، يوان ا مهم حاصية ، لما أن ، فيطرف بمجموعة تعابليات كانت ، وأن يلع أحمار أن يل يعلم أحمار ان إن يتأكن ما يا يتمه تمينستين أن يزر (والان) ، بان يتطل الإنها عمل المر ومبير همه ، إنا بالونة ، عني أنهمه . . . وجور القول أنه كان يأهم أنسرية إليه إلا الاراب واحد ، وإن الكل المجرف (والإنال الوقية العراس)

راصفات " حكمياً أن يعر عابد الرزية القراية " أن يعل صيان الميان المواقع إلى تعر عابد الرزية " أن يعدل صيان الميان المواقع المواقع برائم أو كلت أن يعلن أم كلت إلى يعلم أو كلت أن يعلن أم كلت أن يعدل أن يعلن أم كلت إلى يعلن أم كلت إلى يعلن أن يعلن الميان عرب الميان أن يعلن المعان المعان من أن إلى يعان الميان الميان أن يعلن الميان الميان أن إلى الميان أن يعلن أن يعان أن يعلن أن يعان الميان الميان الميان أن يعان أن يعان أن الميان الميان أن الم

وَكَانَتُ الحَمَلَةُ الَّيْ غَادُونَ وَنَجِيرُ فِي أُوالِنَّ نَوْقِيرِ النَّالِي ، أكبر حملات المستكشفين التي رأتها المربقيا الشرقية وأحسنها تجهيزاً . كان معها قارب خشي طرلة أربعون قدماً ، أطلق عليه اسم ، ليشت أليس ، وقد صنع مفككاً ليسل حقد وأربعو شأ بن الله (لمالت , 19 برجر ولا وكان الحلة ولأن سفاً يعد المعت بل في روب الغابت . وإن يدلك تمالان بيرك والكوروباء بيد لالا أكبر وفعت الشرر سفى كان الوار بوكولة قد مات الياليون . وقال عال بول لوجة الوب ولأرض ولالإن الوار على القال . مقال كان المن تحركات على القط المروي ، ولالإن الوار على إلى يقال أربية مترض بين . والمشار الأجواد في أرواح وبداء ، ثم ياموا أهدا في المهاد ذلك لأن رابض عائل أن المحالة المنابعة الكان المنابعة الم

رياض الطبق الحرف الجوة بكرورا ، حدّ رقد مرية لل دون بيد روافزا ، حيث تما المراح إلى الحدث إلى المراح الله المدا الله من مقراة الله عن مشرقة - يكل منظرة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الله يتمام الله يتمام الله المنافذة الله يتمام الله المنافذة الم

كانت رويضا) قد ترجك الهيرات كيرا منا أيام سيال في علماك كانها سوال الاقت المراقب الهيرات المساكلة السية وقوه 1.0 مواقع المسائل المناقب المراقب المسائلة العالمين من مي وريضة مناقباً إلى المجافى 1 مؤلياً مناقبين واحيط إلىنان المسائلة المناقب من مي يرتب فريطاً ، وجافعاً مواقد أي فيهما أيض كان المهائلة المناقبة المنا let

لعدة أميال - على التلال الخيطة ، وقد أقيمت فيه أكواخ بديعة القوافل
 ادادة

وكانت البنادق قد شاعت فى بوجندا، وأصبح بوسع « مؤسسا» أن يستقر للقتال ۱۵۰٬۰۰۰ عمارت ، إلى جانب أسقال من قوارت أخرت فى البحبرة . كذلك أنسعت حاشيده عن ذى قبل . وقد قدارستانلى عدد زوجانه بمائتين أنو أكثر ! . .

أنسعت حاشيد عن ذى قبل . وقد قدر سنالق عدد زوجانه بماتين أو أكثر ! . . وكانت كافة أنواع السلع المستوعة انتقاده فى القصر : بالات من الاقتملة القطائية ، ويحدث حشيبة ، وسكاكين فولافية ، وأدوت أخرى، وزبنات من الخور البندق . المنطقة التعلق المناطقة ال

ولم يعد ثمة ما ينم عن حدوث قتل وفظاعات في البلاط . وذهل ستانلي . وقد ذكر – فها يعد – أنه كان من المستحيل مطابقة وصف

سبيك لمؤيسا ولظالمه الوحقية على أماد الرجل النابه الوبع. وكان مؤيسا قد النجه للإسلام. فاعتزم ستاظى أن بحواله عنه لقروه ، وأعمل أن الملك يجب أن يحتق للمسجمة ، وشرع فعلا في مقد سلسلة من الاجتماعات لقراءة الثوراة في البلاط ، فكان موتيسا يصفى بإليال .

را إلى أم يكن ما قرن ما يوليد على حول مك وحل مك من المن المنا يوليد أما يوليد المن الأمريد على المن يعلن من على يوليد المن يوليد ال

۱۹۲۷ ه پیکر، هناك . وقد رحب به « موتیسا »، وذبح ثلاثین أدمینًا لتکریمه ( وهو شی ،

هدنه حكمته إلى عدم ذكره لستافل ) . وكان – عند وصول ستافل – يرنقب رسولا آخر من ، جوردوم باشا » !

روح حائل إلى تلقة الطلاق حد (مراقز) من له بالورى في مالاد وقد فقع ١٠٠٠ بيل ق سبة وضعين يوا، وأم أيل أهدافه الكورى، فين عالا بيل إليد فلت أن ويكوروا ليافزان كانت بميز واصدة ، وأن دسيك ، لا غزر عن الميلام و د طبيع مل خطأ تهم كانك أثبت شد الدولة أنه لا تخرج من الميلام الميلام الميلام في الميلام الميلام

( کتابجرا) ، عند غاطبا اندری ، نهال ر کتابجر) ، وقب سنال بقول : «.. أصبح لسبيك كل الجد أى كشف أكبر بشر دامل فى قارة أفريقيا .. ومورد مانه ، ولتبر النابع منه . كذلك ينهى أن أغترت له بانه كان أحس فهما بخوافية البلاد الى جمنا مجاوفاً ، من أولئك القابل دأبوا على معارضة نظريته ..... الحقيقي ، فكان عليه أن يشرع في تحقيق هذا . وكان أمامه الهدف الثاني : ارتباد

(البرت نيانزا) وبأية بحبرة أخرى في البطاح غير المستكشفة عند خط الاستواء. وفي يوليو ١٨٧٥ اصطحب كل حملته في قوارب على بحيرة فيكتوريا ، وأبحر \_ والسفينة وليدى اليس ، في المقدمة - إلى بوجندا في الشهال . وكانت حماته قد نقصت كثيراً ، إذ مات ، فردريك باركر ، في ( موانزا ، ، وهجرها آخرون أو أقمدهم المرض . ولكن و موتيسا ، كان قد وعده بأن يمده بتعزيزات جديدة .

على أن ثمة حساباً كان عليه أن يسويه أولا مع أهالي جزيرة (يسبيري) ،

الواقعة بقرب الساحل الغربي البحيرة - جنوب بلدة ( يوكوبا) الحالية بقليل - فقد تراءت له الجزيرة ثانية حتى انتقم منها . وساءده الحظ فلحق به - في ثلث اللحظة \_ أسطول من زوارق موتيسا الحربية ، التي وفدت جنوبة للبحث عنه . ولقد عرض ما بين ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ رجل من حملة الحراب أنفسهم على الشاطئ في غياء ، حتى صف و ستاقل و أسطوله من الزوارق في وضع مكنه من تصويب

وواصل و ستانلي ۽ اتجاهه نحو الثهال ، فالتقي بموتيسا نفسه عند شلالات

(ريبون) ، حيث دارت معركة جديدة ضد جزيرة متمردة أخرى . ولقد كان في معاملات وستاقل، مع دموتيسا، شيء من السفاجة ، فلا يملك المره سوى أن يتمامل : كيف زج بنف إلى هذا الحد مع رجل كان يوماً شرساً بالغ الوحشية والنسوة ؟ ولعله كان مضطرًا لكسب تحالف «موليسا» في سبيل إتمام طوافه بالبحيرة وكان بحاجة إلى حرس من بوجندا لمرحلته التالية . والكن هجومه على (بسيعرى) كان نزقا وحماقة انتقابية ، وكانت مكافأة ستانلي على تدخله في حروب ( بوجندا )

جوفاء مثل تظاهر « موتيسا ، بالميل إلى المسيحية ، فإن الرجال الذين وعد نكصوا عند أول فرصة ، وتركوا الرحالة يواصل سيره بدونهم !

وجدير بالمره أن يتذكر أن ستاقلي لم يكن قد تجلوز وقتئذ الرابعة والثلاثين من محره ، وأن نوبة تأثير ، الفينجستون ، الوجيزة عليه ، ارتطمت بكل تجارب سنواته السابقة ، حين تبين أن الدنيا مكان وهر لا يرحم . وهم ذلك فإنه حين شرع يكتب عن مذبحة (جميرى ) - وكانت قد منحث له قسمة كانية من الوقت التلكير-روى الفسمة في شراسة ، ويهاجهة تكاد تكون تحدياً لقارئ . وماكتبه : ه . . . إن المعجى لا يخترم سوى القوة ، والجارأة ، والحزم . . . .

وما كان أحد ليجادل في أن الحياة قاسية في أفريقيا الوسطى ، وأن الرحالة كثيراً ماكان بحتاج الأساليب العنف إذا شاء أن يعيش ، ولكن إظهاره ذلك بمظهر الفضيلة لم يكن من الحكمة . وقد كانت معظم أقوال ستانلي عن واجبات الرجل الأبيض في أفريقيا والحاجة إلى نفوذ السيحية ذات رفين أجوف . فقد لاح لمظم الناس في إنجائرا أن العلاقة بينه و بين موتيلنا شبيهة بالعلاقة التي كان يمكن أن يقيمها أى تخاس عربي مع هذا الملك ، وأن حادث ( بميري ) كان شديد الشبه بالمذبحة الى شهدها ؛ لفيتجستون ؛ في ( نيانجوى ) . وكان تمة ذنب آخر ، هو أن ستافل التمج في تلك الاشتباكات وهو يحمل العلم البريطاني ، الأمر الذي كان كفيلا بأنَّ يسبب في إنجائرا سخطاً ما كان ليجهله سوى أبعد الناس عن التعقل . ولكن عدم التعقل كان جزءاً من مقدرة ستائلي ، فما كان ليحفل بشيء. بيد أنه كان ممتازًا في عمله الكشني . ولقد تقبل في عدَّم اكثَّرات فقدان الحرس الذين أمده بهم ه موتيسا ، ، وإن أدى هذا إلى عجزه عن أن بحدد نطاق بحيرة بيكر ﴿ أَلْبُرْتُ نيانزا) ، وبحيرة ( ادوارد) اللي نقع جنوب خط الاستواء مباشرة . فتحول جنوباً إلى (كاراجوه) ، حيث قضى شهراً مع ، رومانيكا ، في ( بويرانيانجه ) . وكان رومانيكا قد طعن في السن ، فقدر لستانلي أن يكون آخر رجل أبيض رَّاه حيًّا، إذ مات بعد ذلك يَقلِل . والواقع أن عقله كان قد اختبل لوفاة ابن أثير لديه ،

و برارق در وانايكا ، في فعة أفريقا الوسفى كشيع طب ولكنه غير جومرى. ويخيل للدوء أن يعرفه ويتن المعرفة . فقد كان رفيقاً يسبيك وجرات ، وها هو ذا مستقبل مطافى يكل حافرة ، فيريه — بنيء من الفخر سالبنغية التي أهداء إياها وسبيك ، قبل متوات عديدة . وليس من المتعذر تمثله وهو واقف وليندقل في يعد ، محافظ سر يجولز طول مت أقدام — متشماً بيطابة حمراء تجول في يعد ، محافظ سر يجولز طول مت أقدام — متشماً بيطابة حمراء تجول

والبؤس الذي حل به لفقده إبصار إحدى عينيه ، فأقدم على الانتحار . . .

١٣٥ منزأ تمرثاه . فما كان من النجل أن يشب من العصر الحجرى إلى القرن التاسع حضر ا . . . وقد كان در وماليكا » باللع القدوة أن صدر شبابه ، وهو يحتى الطالبين الآخرين بالعرش ، ولكمه كان أقل عبداً ووحشية من دمؤساه ، وكان

له وقار لم يعتمد على مجرد تخطره في حركات يقلد بها الأصد !

ولا تصمح مثال فيراً في فالدائمة ، الحب جوراً إلى فيرة بصيابية المراقبة ، الحب جوراً إلى فيرة بصيابية المراقبة والمراقبة ، الحسون المدافق ، وأن من والمدافقة أن والمدافقة أن المدافقة أن ا

يقيت المسألة التالغة والأعيرة التي كان عليه أن يجلوها : ما هو نهر (لوالايا). ومن أين ينج ؟ وإذا لم يكن هو الديل ، قا وضعه بين أنهار أفريقيا الوسطى ؟ . . وفي أغسطس ١٨٧٦ ، النافل في آخر مغامراته وأعظمها جميعاً ، وقد الخفضت حملته إلى نصف حجمها الأصلى .

وضدة مت طالباً في السيادة الدين إلى قان أبرى و (لإلا) و (وكبري) إلى المبدأ الأطلبي ، من أحقر المدارك الإلى يتبية ، فقد هل أدبراً مستعد الله أدبراً مستعد الله أدبراً مستعدة الله أدبراً من المصال أدبر على المستعدة إلى المبدأ الله إلى المبدأ المبارك الله إلى المبدأ أن المبلغ المبدأ المبارك الله إلى المبدأ أن المبلغ المبدأ أن المبلغ المبدأ أن المبدأ الأوثار أن أربكا المبدأ إلى أن المبدأ أن المبد و قرائك ، ويعد تسمعانة وتسعة وتسين بواً من مبارستهم زنجبار ، برذ النين نيوا على قيد الحياة من الأدخال هند مصب الكونمو ، كالهلان ، فأعادتهم جالية معتبرة من التجار الأوربين إلى الحياة ثانية . ولم يكن باقياً م أتباع سناقل الأصليين (٣٥٦) سوى ١١٤ ، بينهم ١٣ امرأة وأطفاف ، فقالوا بمراً الى

زنجار .

السروكان أعوان جوردون قد رعبوا مجرى النيل – من شلالات ربيون إلى حدود السروكان الراحة – قبل رحمة متاقل ، فسار دشابيه – لون من المديم حتى خلالات ( كاروما ) في أجيدنا الوسطى . واكتمات بحيرة ( كيرجا ) في طريقه . كما طاف د ورمولو جيسى د الإطافل بمجرة البرت ، ونيم المجرى الخلاج منها متجها الشابل حتى وطيف ) .

ولكن عمل و ستانلي ، كان أعظم هذه الأعمال ، فقد انضحت إجابات كافة الأسئلة الضرورية : فإذا نهر و لوالابا ، يتصل بالكونجو ويجرى عبر أَفْرِيقِيا إِلَى الْحَيْطُ الْأَطْلَسَى ، والنيل ينبع من بحيرة فيكتوريا وينساب شالا إلى مصر فالبحر الأبيض المتوسط . ولم تعد المساحة الخالية على الخريطة خالية . ولقد ظل من الممكن الفول بأن المتبع الأول انتيل يفع ولا بد عند مصدر مياه المجرى الرئيسي الذي يغذى بحبرة فيكتوريا ، وهو نهر (كاجبرا ) . والواقع أن ثمة قدر ملموس من الماه يندفع من مصب ( كاجيرا) - عبر الركن الشهالي الغربي البحيرة -لل شلالات ريبون و أو ما كانت تعرف بشلالات ريبون ، قبل انخزان الذي أتشيء هناك في الخمسينات من القرن العشرين لتوليد الكهرباء) . ولو أننا تتبعنا (كاجبرا) وروافده بضع مثات من الأميال نحو منبعه ، لوجدنا أقصى بدايته عند جيال يتجاوز ارتفاعها ٩٠٠٠ قدم إلى الشال من بحيرة تنجانيةا . وهكذا كان و يرتون و جد قريب من الصواب حين قال أن المنبع الحقيق للهر يوجد في هذه المناطق, ولكن في هذا إغراقاً ، فلو إن الجدل مضى إلى نهايته المنطقية ، لوجب الفول كذلك بأن النهر يبتدى، في أمطار السهاء ذاتها ، وأن و هوميروس ، كان مصيباً حين تحدث عن ، النيل الهابط من السهاه ، وقد ببدو من الأحجى ... للأغراض العادية – تقبل موقع شالالات ريبون على أنه المتبع ، لأن النهر الجبار ۱۳۷
لا يتخذ لنفسه مجرى محمدة إلا هناك، فيتجه – أولا – فحو الجنوب خلال بجرة
(كيوجا)، إلى (أوجندا الوسطى)، ثم يتجه غرباً مجازاً شلالات (كاروما)

و (مرشيزون) إلى نجيرة البرت ، ثم فيالا – يوجه عام – خلال الجنّادل الاستواتية ، وسنتضات السنيود ، وصارى السيوان الجنوبي ، إلى أن يلشى بالنيل الأروق فى الخرطوم ، ثم بمثلة آلاف الأميال . خلال فيافى وملية شاسمة ،

سنى يعسل إلى الأمرام وانتا مصر أيادة. ويعودة سائل إلى ولهجار سنة ١٨٧٧ ، يمكن القول بأن اردياد النيل الأبيض قد النبي فعلا . وبني أن ترى ما كان مقدراً لقوى السياسية والدينية في

العالم أن تفعل بمنطقة الكنوز الجديدة الى وضعت بين يديها !

الجنرة الثاني الاستغلال

## القصل الثامن

## متسول على صهوة جواد!

کا عدیم سد رواحل این کے دیں کے آور البتیات اور الدور الدور

كان بدر بأنه شمى ، فيقل فرون القائدة بالبلاين . (وقان شاهلة بالبلاين . (وقان شاهلة بالبلاين . (وقان شاهلة بالم يهت من الن قاليا به في الطبق المراجع ، أألفاء : به طام أنه المها المجاهلة بالمها بالمحافظة المجاهلة بالمحافظة المحافظة بالمحافظة المحافظة المحافظة بالمحافظة المحافظة ال  $Q_{ij}$  has made reflecting this over  $q_i$  decay  $p_i = q_j$  in the  $q_j$  of  $q_j$ 

مصر بالصيفة الغربية وختل ايجاهارورية مصرية في شوى افريقيا . وكالت الإية مصر حقائما أخلف إسحاعيل عمد المحمد مسهد ، سنة ١٨٦٣ - مشية ماليًا ، بل موفورة الزخاء ، فإن الحرب الأهلية الأمريكية أحدث الظاعاً - معالم أحد الإنسان الخاصة في الأصحاب المساعد عدد المحاب

- منية مالياً ، بل موفورة الرخاه ، فإن الحرب الأهلية الأمريكية أحدثت ارتفاعاً سريعاً في معر القطن ، فوادت قبية المحصول الصرى من خمسة ملايين لل ٢٥ عليوناً من الجنبيات . ولقد حيل إمحاعيل ديوند الحاصمة على الدولة ، وولم الضرائف ، ويعناً يعمل ،

ها و بطلا الما بيشير ويتحاسف من المنظم ا إلى القياد المنظم المنظ

للكر أنه في است 2011 ـ قبل سؤل الكرة يبغم سؤات \_ كان قد فعل الكرك ليقط رائط المواد على المواد على

ناسل فحمر بمايدن حوان أحد القصور الجليدية في المتأما إنطاقيا للماه الخطوط من يحزان وسكون الموافق المتأمل الماه من خوان من خوان من خوان من خوان المتأمل المتأم

استقلال حقيقى. وكانت هناك رحلاته البلخة إلى اتخارج ، واحد والعهيد ، وجواهره ، وتحفه ، وأثاثاته المستوردة من فرنسا .

وفي سنة ١٨٦٩ ، كان منهيئاً لأكبر عرض لمظهره . إذ النَّهِت قناة السويس ، فصمم على افتتاحها بسلسلة من الحفلات التي تعزز سمعة مصر كدولة جديدة وهامة في العالم. ولم تكن الفتاة مشروعاً مصريًّا في الواقع ، ولكن الخديو كان منفساً فيه إلى حد كبير . فاقد ألف ؛ فردينان دى ليسبس ؛ شركة السويس العالمية للملاحة البحرية سنة ١٨٥٤ ، وحصل من محمد سعيد على امتياز للدة تسع وتسعين سنة من تاريخ الافتتاح (تصبح بعدها الفناة ملكاً لمصر) . ولقد تورط و دى ليسبس ، منذ البداية من كل جانب، إذ كان المعقد أن المشروع ذاته مستحيل، برغم أن أكثر من قناة شقت في الموقع، في الأزمان الغابرة. وكان نابليون قد أمر \_ إبان غزوه مصر سنة ١٧٨٩ \_ بمسح المنطقة ، فقدر مهندمه أن أمة فارقا يبلغ ثلاثاً وثلاثين قدماً بين مستوى البحر الأبيض المتوسط ومستوى البحر الأحمر ، ثما يحول تماماً دون إنشاء قناة بينهما ( والواقع أنه لافارق بالكر بين المستويين). وجاءت نفقات المشروع ــ وقد بلغت في النهاية ٢٨٧ مليوناً من الفرنكات الذهبية ... أعلى من التقدير الأصلى ، كما استغرق إتمام العمل عشر سنوات بدلا من ست. ولقد رفض الممولين البريطانيون الاشتراك في المشروع ، فجمعت معظم الأموال اللازمة من مصادر فرنسية وتركية ، وحازت مصر أربعة أعشار الأسهم

كذلك كانت ثمة معارضة متكنلة ضد الفناة، لأسباب سياسية ، لا سها من بريطانيا . كان وبالمرسنين ، يكره التدخل الفرنسي في الشرق الأدفى ، ويعتقد برائي بيدار دو اليديا في كي ده في . هد حط برا فالدي يوس عرائي و «الله فاله عن مي را يولي » في المد فالرو يكي و في كال عرائيا فاله فالم محمد من الله ي ، في المد فالدور يكي به من المهايا . . . . خلاف قاله أن أن أن كان أن إلى المهايا الما يكن الما يكي الما يكن المواجعة في الله الله الما يكن المواجعة في المواجعة ا

احجة المصدى الطبحة لعربية : كللك كان من الجل أن عرض الثانة واهمها كالبلان بالتأثير على تصميم السنت ، وإن كانة أنواع الأقاليم المهملة من المسكن أن تتفتح للحضارة العربية . وقد علقت صميفة «التوروك هراك» السميفة مسائل » في التناسية . وإن قاة الموسى تلزب اكتشافات سياك ، وحات ، ويكر ، ويوتون ، الإجباري . وكانت تمة نقطة أخرى ، هم أن التماة كانت جزءاً من سعى فراسا للرخى لقتوها على همر . وليخفيق حدثها العامة الرحوحة البرياناليين من الماؤتر الذي أتاخ لم فيزياً عارابها أن أفريقها الدقرة ، والمدتى . نقطة أشا المناه فراسى وولها أموال فراسة ، فاخرتم الفراسية استعلال استواهم كان الاستعلال.

وأصبح بوسمهم أن يدعوا أن شم مصلحة حيوية فى مصر ، وحقًا واسخاً فى التنخل فى القوون السياسية المصرية . والسمت تدايير إمحاعيل الافتتاح القناة سوقد حدد لذلك يوم ١٧ نوفير ١٨٦٩

ولى الإسماعيلية – التُعقة الوسطى على بجبرة النساح – أُشئت مدينة جديدة يها قصر وفنافق وأكواع أنيقة، إذ تقرر أن ياتش عندها الأسطول المثل لكبار الفيوف من يورمبها، بأسطول من السفن الصغيرة القادمة شهلا من السويس، وبهذا يتصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحدر لأول مرة.

وجه: ينصل بيخر اديبيض محرصه بايخر الاحجر وي مرق . وا كان ينتقل أن تمركل هذه الاستدادات البلخة دون مُحكرات ، فق يرومجه: الفجر غزن الصراريخ التاريخ وكاد يقض عل المدينة ، ولي المحقة الأخيرة احتكت مشينة باللقاع وسندت الشاة ، فهرج نفي ليسبس إلى مكانها على صيوة

جواد وأمر بتسفها .

سي ال صبح ۱۷ البر شق و القريات ، والله ، والد مع مد كل المن من المد من المدت و المنت و المنت

من القدام الأطبال الصور ... القام من السويس ... أن الإضافية ... منتشاط المواصلية ... من المراصلية ... منتشاط المواصلية ... منتشاط .

وكان الأدرة المائة البريطانية غالبة من طعد الأدول ، ولكما أن الرابع المشترئية الم ويقو كريانها (القائد قد شاء بعد الافترنت أن يصبط الملك والواد المنابع واللكة الكندوات أو في وقام فيها أن طالبة من المنابع واللكة الكندوات أو أن المورات المراة نحو الطرف الجنور كاننا حضور المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعة على المنابعة المنا

معاه ... . وهبد التجاه على المتحد تحبيد معاهر من سهود المستمد بالمتحد المتحد المتحدد المتح

وعرض عليه مشروعاً خطيراً ، إذ قال إنه قرر إيفاد حملة عسكرية لضم أعالى النيل لمصر ، والقضاء على تجارة الرقيق هنالك . أفيقبل بيكر قيادتُها ؟

وكانت الشروط سخية ، فوق ما عرف عن سخاه إسماعيل ، فقد كانت نتيح لبيكر أن يصبح باشا ، و «ميجر جنرال»، وأن يختار أركان حربه، ويتقاضى ٤٠،٠٠٠ جنيه عن السنوات الأربع التي يشغل فيها المنصب. أما القوة التي يقودها ، فكانت تتألف من حوالي ١٧٠٠ رجل ، وكان مطلق اليد في شراء العتاد لمم

ولو أن رجلا غير بكر ، يفوقه في الفكر السياسي ، صادف هذا العرض ، لكان المحتمل أن ينظر فذه الشروط بشيء من التوكس . فمثلا ، كان ثمة شك كبير في صدق رغبة إسماعيل في إلغاء تجارة الوقيق ، إذ كان هو نفسه من كبار مقتنى العبيد ، وكان الفلاحون المستخدمون في ضباعه الشاسعة ، وجحافل الخدم في قصوره أحراراً في الظاهر ، ولكنهم - في الواقع - مشدودون إلى أعمالهم كرقيق

الأرض في روسيا ، وكان إسماعيل يتحكم في حياتهم وموتهم . أما بالنسبة لتجاوة الرقيق في السودان ، فإن إسماعيل كان يدرك تماماً أن جميع موظفيه هناك موغلون فيها ، بل إنه منح بعض النخاسين عقوداً وسمية تخوفم استغلال أعالى النيل!

وتبين لإسماعيل أنه جدير بأن يبدى \_ وأو ظاهريا \_ انضيامه للحملة ضد الرقيق ، إذا أراد أن يستمر في تلقي تأييد العالم الغربي ، فما كنان له حن هذا التأبيد غني ، إذ كان بحاجة إلى مزيد من المال من أوربا ، وإلى تعضيد سياسي لأغراض أعظم كان يتطلع إليها ، هي بسط سلطانه على السودان الجنوبي وأفريقيا الشرقية والحبشة . وَكَانَ لَزَاماً أَنْ يَتُم هذا باسم اللدنية ، فتحمل مصر الجديدة بوكات العالم الحاميث إلى تلك الأصفاع الهمجية في الجنوب.

وهل كان تُمة من يستطيع المعارضة في إعداد هذه الجملة ؟ . . . الواقع أنه ما من دولة أخرى كانت تعتزم ترويض وتحضير تلك الأصقاع ، وكان إسماعيل يقيناً هو الحاكم الجدير بهذا العمل - بحكم المتطق - لشدة قريه منها ، ولعقابته الغربية، وكان من المقول الأخذ بحسن نيه إلى أن تبت غير ذلك . مكاما ــ على الغربية الإستانية بالإشاف . والأمير وبالز ولمحكومة البريطانية بالإشاف . ولهنون اكترات في المواديكر ما عرضه الحلوب و ويكم ما المتحدث على المتجرب عيدة وقال ، ويدون اكترات المقالف . المتأثن وحالم الأولان يكون المتحدث المتحد

وكان أموانه الأوربين هدار : ابن أنهب الملازم جوليان بيكر ـ وقد استخابم بترتب قدوه ١٠٠ جديد في العام ، كساهد شخصي للقائد ، ثم الذكتور جوزيات جديد كالمبيد مي مهاملت ما دهد تجديثوام و و متكريديم . و ماركن يولوه أمين المخزن فرانج م ، و اجارليس، مسائم السنى وأرسه ساهمين له ، كانت و ايدى يكرا د المرأة المبيداء الوسودة الي تمو عذ براهة

ويعد ذلك ، كان لا يد من تنظيم الفيرة بأسرها على أساس صدكري صحبح ، فيكون أنه الوادان ، أساها من الجدول السودانين ، والأخر من الضريين ( الذين ظهر أن أطبهم من الهردين اختيروا من سجول القاهرة) . ومن هؤلاء انفي بيكر - ها يعد – جرماً خدماً الله من أغالية وأرجين من أمهر الرماة . وقد ألبهم المنا المنا المنا الله من أغالية وأرجين من أمهر الرماة . وقد ألبهم

ظهر أن أغلبهم من الحبوين اختبرها من حجوث القدارة). من هؤلاء التي يبكر المرابع - حجرناً خاصاً بالله عن ثاناية وأربعين من أمهم الرماة. وقد السيم طرابطيء : وزياً قائباً ، والمثال عليمهام ه (الأربعين حبرات) ! ! والم جانب هؤلاء كانت تُمّة مرية من ١٠٠ فلرس، ويطاليكان من الشغية. وقلت ذلك المهمات ، وكان الزاماً أن تكون من أحسن الأسمناف. فأمر

بيكر بيستع أسفليل صغير في إنجازاً ، من سفن يمكن تفكيكها ليسنى جاها أوحلها من الإبل عبر الصحراء ثم تصييعها وازائظ إلى التاريخ الخلالات؟ وكان طبق كري المنفى ما قد لهم، ولها دولاب بدورتها تقريز حصانا ، ورائبا 151 طاء وليل جاليا سفيتان كاريكان صغيرتان (١٠٨ ألمان و ۴۸ شا) ، وقرارا القاد زرة كان مينا ١٠ أشان . وقرارا القاد زرة كان مينا ١٠ أشان .

ومن إنجائرا كذلك الشُشْرِيَّت مهمات ومدات بشمة آلاف جنبه ، تنكنى مدة أربع سنوات ، وقد تفسنت ، كل شيء ، من الإبرة إلى العتلة ، أو من المتعبل إلى شراع السفينة ، . . . وأخبراً ، كانت هناك لعب ، وطبل ، وطب موسيقية ، وبطاريات مغناطيسية ، لبهر أنظار الأهالي وإدخال السرور عليهم . . . ومن بين تلك المهمات خمسون ألف مشط من اللخائر ، وماثنان من صواريخ ه هيل » ، وأدوات من كل نوع لإقامة المعسكرات ، وأدوية ، وسترات من أزياً

الجنود والفعباط ، وأربع مظلات حديدية كبيرة طول كل منها ثمانون قدماً . . إلخ . وكان على الجزء الرئيسي من الحملة أن يذهب على دفعات بطريق النيل ، بيها سبقهم بيكر وزوجته إلى الحرطوم عن طريق البحر الأحمر (ومعنى ذلك كان الانتقال إلى النيل عند سواكن ) . وكالت تدابير التقل محكمة ، فاستخدمت مئات الإبل. وفي النهاية استدعى نقل الجنود ومهمائهم من الفاهرة أسطولاً من تسع بواخر وخسة وخسين مركباً شراعيا . كانت حملة لم ير أو يحلم بمثلها أحد في أفريقيا الوسطى .

وكانت ثمة معوقات بطبيعة الحال ، فبخلاف التنواني الذي يسود كل عمل في مصر ، كانت ثمة رغبة شديدة بين أصحاب المصالح في استمرار الرقي ، لعرقلة الحملة ، إن لم يكن منعها . . . كما أن احتفالات قناة السويس جعلت من لعسير على ببكر الحصول على المراكب. لذلك كانت أعجوبة أن استطاع في فبرابر سنة ١٨٧٠ - ولما يكند ينقضي عام على تعيينه - أن يجمع قوته في الخرطوم ، ويتأهب للذهاب إلى (جوندوكرو) التي رؤى أن تكون القاعدة الرئيسية لعملياته . وما إن وصل إلى الخرطوم حتى تبين أن الحاجة كانت ماسة لوجوده ، فإن تجارة الرقيق أصبحت عشرة أضعاف ما كانت عليه من سوه أيام حملته السابقة ، وإذا البلاد بأسرها حراب، حتى الخرطوم ذائبا نقص أهلها (وَكَانُوا ٣٠,٠٠٠) إلى النصف ، تحت وطأة الضرائب الى فرضها الموظفون المصريون(١) وتحت نبيه . وَكُفُّ الْأَفْرِيقِيونَ - في القرى الحيطة - عن الحرث ، إذ كانت محصولاتهم تنتزع منهم . فأصبح الإقفار مستشرياً على طول النهر ، ولا شيء سوى السواق

العاطلة ، والحقول الى عادت محراء قفراء . وبات المستجلب من العبيد \_ من أعالى النيل \_ حوالي ٥٠,٠٠٠ سنوبيًّا ، وارتفع عدد العرب العاملين في التخاسة إلى ١٥٥٠٠٠ على الأقل ، صار بعضهم

( ) ثبت جاجة إلى تكوار أن من الظر احتار الفكر اللي كان تائماً في السوان مسرياً ، فالرام أن المفام التي يذكرها الوقات كانت تجري في مصر كانك تحت أمرة عبد على ! . ( الشريع )

ب حالا "حقيقي بيشي (الخالات) أدرز عشا حكوبا يدي له حقيق الأحجال عن حقيق الحال من المنافعة إلى المنافعة الأحجال المنافعة المنافع

أو يعقد محاكمات قصيرة ويقضى بأية دقوية حتى الأعدام إ

و آخر که «فرایز ۱۳۷۸ یا شخصه آگری در ۱۳۰۰ بیل است. با کان این شخصه آگری در ۱۳۰۰ بیل است. کان این است. بیشتر است. و کان بیشتر بیشتر بیشتر است. و کان بیشتر است. بیشتر است.

اس ان فوسر معم. الراز خال الانتخاب ويبدأ ليخه عداد ، فإ حرف أقال بيسيد مثل آميد طل من كان يكر طاب ليكرز فقوة . وكان أنه قد التي أن أن راد ، وقد شد من كان يكر طاب ليكرز فقوة . وكان أنه أن في أن أن راد ، وقد شود المناز عداد الراز أن أن المناز المنا المستقدات على المرحمة التركم على الرئيس على الرئيس على المرحمة المركم ا

كان دعيج الخليب قد البار قال منة ، وليل العرفوه ، فلم يعد من الارا في العرفوه ، فلم يعد منافع المنطق ، وليل العرفوه ، فلم يعد منافع المنطق المنطقة ا

و قررت الدوى على سه خلات السنين لأطنق المابي الذي كنا فيه من شكل خزان . فقد أكند لى إمراكى أن هذا سرنجح ولا بد فى يفع ستوى الماه ، أو أنتا المراكز أقداء سدين برجحان خفط الماه ، وقالت الدى كدية كبيرة عن خشب الشريان على شكل ألوخ وأراث الاعراض البناء . فقا وجهت سدّر هيدجيديالها لإسلاد صفيان من أكمامة تعلى مبرض الرو . وهمل ١٩٠٠ رجل طبلة اليدين التاليين لمارة كياسي بالرمال ولفطين ، ولربط حرم تميزة من العصلي أو أعواد الربص . وأعيد أكبل هذا ليُرتمن سول الأهمية فيكين حاجزًا مستعرًا بعرض الهر . ولم يتن يوم ١٣ مارس ، حتى كان كل شيء معدًا . ويلك ، يبكر » :

ه ووقفت على إحدى المراكب الغائصة في الوحل ، على بضع ياردات من صف الأعمدة , ووقف نافخو الأبواق وقارعو الطبول على مركب آخر ليصدروا الإشارة . وعند أول بوق حمل كل النين كيسين من الرمال والطين . وما لبئت الأبواق والطبول أن دوت مرة واحدة ، فألني ٥٠٠ كيس تقبل إلى صف الأعمدة ، وراح الرجال يلكونها بأقدامهم يشدة . . . وأنحذ الجنود يعملون بنشاط عارم . . . وبيهًا كانوا يذكون ، أنحذوا يرقصون بتهوس على الكتل ، والكل يصرخون ويصبحون بانقعال شديد ، والأبواق والطبول تبعث ضجيجاً لا يقطع . وألف صف مزدوج من الرجال سلاحاً للنقل ، وأخذوا يتناقلون حزم العصى والبوس لإبصالها للعمال الذين وقفوا في الماء يحبكون كتال الرمال والطبن . وفي الساعة الثانية والربع مساء، كان النهر قد أغلق تماماً ، وراح الرجال يعملون بنشاط . مضاعف في إنشاء الجزء الأعلى من الخزان ، الذي ارتفع كقنطرة تمتد «الله وعشر باردات «ن شاطئ إلى شاطئ . وفي الساعة الكاللة والنصف ، كان الماء قد ارتفع لدرجة اضطرت الرجال إلى أن يسبحوا في بعض الأماكن . وإذا الباعرة \_ التي كانت غائصة بشكل لا حبلة إزاءه \_ والأسطول كله ، تطفو في البرسكة » .

الصاوبكذا البات عاميم أميراً . وانتقال الراكب وضعة بعد أخرى إلى الباد الصاوبة ، وبعد شدر كانت ترير نعت أخلال بيت الجدية التيمية السارية في وجيفة ركب . وكان الكان في أسراً حال ، وكان بيان حرق في قتل بمسابق وبناء حسن حتاك ، وكان الخروج ، عنظاة «السهوة كانياً لإنجاش الأفل ، فلم تحتى بأية بلو ، عن ألم صف منظ من الأكواح تيمية به حداق المفسر المنابع الأولى في 18 الدين ، إنسان يكون كون كل كان علياً بالا

يثير الرئاء أو تولاء شخص آخر . فقد نظم عرضاً لألف وماثنين من رجاله في أزباء صكرية نظيفة ، ورفع العلم العثَّانى على صار ارتفاعه تمانين قدماً ، وأعلن بصوت مهيب ضم البلاد التي حواه إلى مصر ، فأصبحت تعرف باسم (مديرية خط الاستواء) ، وأطلق على ( جولدوكرو ) – العاصمة الصغيرة – اسم ه الإسماعيلية ، تكريمًا المخديو إسماعيل . ولم يكن هناك من يسجل المنظر العالم الخارجي ، ولا من يشاهده ، سوى رجال قبيلة «بارى» العرايا ، الذين لم يفهموا شيئاً مما كان يجرى ، وأعلوا يشنون غارات ليلية على المعسكر ، ولكن بيكر وأصدقاه كانوا مطمئين بعد الحركة الرسمية التي اتخذوها ، فتناولوا تلك الليلة عشاء من شواء البقر ، وعصياءة دامة ، وخمراً من و الروم ، .

وبقى عامان على النَّهاء مدة عقد بيكر ، وقصة هذين العامين في معظمها قصة حرب استعمارية ، فقد تحولت البعثة إلى حملة عسكرية ال ، تهدلة ، وحشية البلاد . وكانت والهدئة ، ذات مفهوم مشتوم ، فقد أدرك الكثيرون \_ في السبعينات من القرن التاسع عشر – إنها تورية مقصودة لتغطية الحفائق البشعة العمليات الحربية ضد الآقوام البدائيين شبه العزل. ولفد ثارت مشاعر نبيلة وإنسانية قوية - في إنجائرا - عند ما عرفت تفصيلات حملة بيكر . ومع ذلك أن العسير أن نرى كيف كان يوسعه أن يتصرف تصرفاً آخر بعد أن يدأ المغامرة . فلقد تورط في نظام للتوسع أدمع منذ ذلك الحين يكلمة واستعمار ٥ . . . أى استغلال القوى للضعيف . . . وهو مظهر من مظاهر الملوك الإنساقي حسب صابق بيكر المدعو ، كومورو، أنه فهمه حق الفهم حين قال : وإن الضعفاء وحدهم هم الطيبون ، وهم طيبون لأتهم أضعف من أن يستطيعوا أن يكونوا أشراراً ! ، وأكن من عدم الأنصاف، ومن الانسياق للعاطفة، أن ننظر للاستعمار على هذا الفسوء ، لا سها في أواسط أفريقيا ١١. فقد كانت ثمة منطقة شاسعة نركت دون أن تمس عبر القرون . ولعله كان من الخبر أن تترك كذلك ، فإن القبائل المحلية كانت صالحة برغم ما فيها من وحشية وآلام وعدم طمأنينة . ولكنها في الواقع

لم تأوك وشأنها ، بل إن التجار العرب نفانوا إليها دون ما غرض سوى الكسب

مصحب والرواح البيان في الإسادة والرواح والمواح الميان على من مسلم المسادة المسادة والمسادة المسادة والمسادة وا

وات الكرر يوفيد ما إسراق إلى احداث معتر مده الدوات الجائد مكانات بقل أن يوع الله حكم ، في ، صور أن يباط فرا الاضال المناه المحافظة ألى ميشية عا يجلبها بمناه من بهذا الإسلام إلى المحافظة المحافظة المناهزية ، بسي إلى الاستان أن موالم – حكمياً ، فيها ، التحافظة للنف ، يلامران أن اليركان أن نوائل مناهزية الاستان أن أسرائي المناهزة أن المرافقة المناهزة أن المرافقة المناهزة أن المناهزة المناهزة أن المناهزة المناهزة أن المناهزة المناهزة المناهزة أن المناهزة المناهزة المناهزة أن المناهزة المناه

لفلك فإنه صدَّعشائز «اليارى» بالبنادق . حين هاجمته بالسهام المسعومة عند (جوندوكرو) . وعندما وفقت أن تبيعه ماشية وفلالا ، عمد إلى الإفارات للاستيلاء على القوت اللازم ارجاله . ولم يكن كل هذا بسيطاً أو سهلا ، فإن العرب

( i) يعمر أن الكاتف (الإنتياب مهما عبارل النوام المبتد أن يعطيه المحت العامي – لا يشت أن الحقال المراح والعرب ، في أصلوب . في أحلاب المبتدأ إلى المبتدأ بالمبتدأ في المبتدأ إلى المبتدأ إلى

- لا ميا تعرب شي يمي و آي السود - الصيوان مثار و الزياد منه.
- لا ميا تعرب شي يمي و آي الميان الميان ويونوكون مثال ، و الأسولين الميان ويونوكون مثال ، و الأسولين الميان الميان

وقال تقديم هرام وحملاً و به في قول به بهر به بهر روز فيجر بكر وروده بن أنهم مولان من فياه بين فياه بين فياه بين فياه بين فياه بين فياه بين وقال المعامل ويقال في وقالت – مياه مهاده فيتما مراكز في فياه فيزي بها ست هر فيكو و – الأولا و معامل مهاده فيكان مياه بين في المناس فيكو و – الأولا و المناس ويقال مياه فيكان و الأنها ويقال في المناس فيكان و الأنها و الأنها و إلى المناس فيكان و إلى المناس فيكان و الأنها و المناس فيكان المناس فيكان والمناس فيكان المناس فيكان والمناس فيكان المناس فيكان المناس

لَمْ بِحَاوِلَ بِهِكُمْ أَنْ يَتَحْرِي امتادادات النَّيلِ اللَّي لِمْ يُسْتَحَفِّهُ ، إِلَّ وَاصِلَ غلامه خَوراً ، ولم تعد به حاجة \_ ومعه جيئته الله غير \_ إلى أن يستأذن الملك للمثول (ينيورو) ، فهول إلى المناسسة في 70 أجرابل ١٨٧٧ ، ورأى وعملة "لاف من أكراخ النّس المشيلة على شكل خلايا النّحل » ، في المؤتم اللّذي الشغاء «اليا مدينة (ماسيندى). وكان كامرارى قد توقى. فلم يخفل بيكر غليفته «المدى يقول عنه : «كان «كاباريما» « نجل كامرارى – والملك المصادى عشر لينيورو من سلالة غزاة اجرالا » مضوداً أشوقى، «جها ، غير فى هيئة ، فى العشرين من « وعسب نفسه ملكاً عظيماً، وكان جباناً ، اكاماً ، غلماً أذا المدعدة ، و

وهد الملك المان من مسكر محر دو بهم كاراؤه من أول حوال المواد و المرافع حوال المواد و المرافع حوال المواد و الم

المحكودة . أنهم يشد تحد فيمية بن هاقد ، ثم شرع بيني بذياء دلاً المحكودة . وقد أنهم أن يقل من المدارك والمستقبل والم

( 1 ) هذه الصوبة من الصور وصدا ، تكشف من دنهاية بيكر ، ثم تكن فيها صورة الداخل الذي استبقامه وأبيله ( القديم إسداميل) ، ولا صورة ربيل . . وإنما صورة ملكة إنجائزا – كأنما هي الني أبلوقت - وصور بجمونة من الحداث ! ورسلت على أرضها السجاجيد. ووسط هذه المنافس ، نبياً بيكر بالمات التجار المرافق السجاجية والمرافق المنافسة في بالمدت جوار دار الحكامة المنافسة في بالمدت جوار دار الحكامة المنافسة المنافسة المرافسة المنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة بالمنافسة المنافسة بالمنافسة المنافسة المن

(بنيورو) إلى أملاك اتخليو! ولقد كان ؛ كاباريجا ؛ \_ برغم حدالة عهده بالحكم \_ أكثر بكثير من مجرد رجل خليم سكير . فلقد اضطر إلى أن يقاتل من أجل عرشه عند موت أبيه قبل عامین - وأبدى بوادر تلك الصفات الى جعلت منه ، فها بعد ، قائداً واسع الحيلة لحرب العصابات في أفريقيا الوسطى . وكان – في تلك المرحلة – قليل الخبرة ، شديد الحاجة إلى المشورة الطبية ، ولكن المرء لا يملك أن يلومه لإبائه اقتحام بيكر مملكته . وكان حسناً من بيكر أن يزعم أنه إنما جاء باسم الصداقة ، ولكن ما من رجل قوى - في ذلك العالم الوحشي - اعتاد أن يذهب إلَّ أي مكان باسم الصداقة المجردة ، وإنما كان يهزم البلاد التي يغزوها وبحول أهلها إلى أثباع . وهذا ما أقبل بيكر لعمله بالتأكيد . ولا بد أن كاباريجا رأى ذلك بوضوح ، لتبدئ له ألا بد من الخلاص من بيكر إذا شاء أن يبني ملكاً على (بتبورو).. ونا كان منهورًا وشرساً ، فقد قرر أن يشرع فى ذلك فوراً . وما كانت الطبول والأبواق التي راح بيكر يسمعها في البل ، بل ولا نوبات السكر ، سوى خدعة وحثبة ، فهى الوسيلة البدائبة لإذكاء روح الحرب . وقد كانت طريقة صبيانية وهمجية ، بل ومثيرة للسخرية بعض الشيء ، ولكنها كانت التعير الواقعي عن مشاعر رجال القبائل ، وكان كل محاربي الملك كابار بجا وصدار الزعماء يقفون وراءه في تلك المحنة ، والكثيرون مهم مسلحين بالبنادق ، وعلى استعداد لأن يتبعوه أيَّما يذهب . كانت بهم رغبة جاعة إلى الحرب ، ولم يكن بيكر أول - ولا آخر - إنجليزى

يختق في أن يبصريين بلمور الشعب الفيجة معالم انتفاضة شعبية صافقة ! وازدادت "بديدات كاباريجا في الأبام الأحجرة من مايو ، بيها كان بيكر مافعيةً فى يتاه حصنه . وفى ٨ يونور ، يناأت معركة ما سينتدى . وفد سيةتها حيلة حربية صغيرة من كاباريجا ، تحيزه مباشرة عن النظ العادى الزعماء الأفريقين ... ولعلها كانت تقابل باستحدال عند قدمة الإغريق ... إذ أرسل هماية من عصير النظاع المسموم إلى جنود بيكر ، فلما يناً القتال كان كليرون مهم فى حالة

فلم نستمر معركة ( «اسيندى) سوى ساعة وربع الساعة ، ويصفها يبكر أبلغ وصف بقوله : و فجأة ، أفوعتنا صبحات وحثية من حوالى ألف حنجرة ، انطقت

هود توقع منا . . وخس الحقط ، أصدرت إلى نافخ البوق القائم بجوارى أكبر بالمنتقل الحقود ، وهوت توان . ولم يسح الحقف الحسن . ( همكان النامي جنود حملته ! ) إلا فيختطنوا بناخلهم ، ويطالموا النادو في المايان ، على حملته الأمريليين المهاجمين ، خلال سنار الأعشاب التقويلة . »

ولمل فرصة انتجاح سنحت لكاباريخا ليضع دقائق ، وتكنيا تلاشت يمجرد أن أطاق يبكر «الأصواء الرزقاء » صواريخ «هيل» – فلم ياطل الوقت حتى استطاع أن يقود جهاله إلى مسكر الدنو ويشعل الناز فى الأبيتة للصنومة من الطفق.

وفي يضع دقائق أصبح الحريق وجهاً . ويقد ارتفاع الفهب – ق بإطا كارانها الكبير – به أو مرة لعناء أوضف الربح قى ضاب متوانة إلى البيرت العاقب القافران ورجعة الحراقة - يتغيير مغلي – أقامين متني يقيلون تفته ، ويتمسرت المعاران في - علها الانتقائق ، ونطقة الرائم اللهم يولانات الكيف ع قوقة المادق المستمرة ، وضراح الأطال أوضقي ، والمواد يجمله أن طريقه ، فقامت المستمرة ، وضراح الأطال أوضحي ، والمواد يجمله أن طريقه ، فقامت

وفح يبق منزل من المدينة التي كانت مزدحمة ! . . . إذ لم تلبث أن
 أصبحت خلاء يسوده الدخان والهشيم الأسود ، وألسنة النار تحتضر أن

 والع البنايات إلى أنت عليها ، وتبطئق متشعبة عريضة في الأماكن إلى لم تأت طليها تماماً . وهرب العدو ، وقد صمتت طبوله وأبوافه إلى كانت

تنطلق صاخبة » . وكان من المنتحيل إحصاء عسائر » كاباريجا» . لكفرة ما كان بين الأعشاب الكليفة من المرقى والجموعي الإمريقين » ولكن يبكر سمح أنها، بأن تسعة إشماء قاطو وهدداً كبراً من العامة . أما هو فلم يفقد سوى اربعة رجال . وطلت مئات

و الطيور الجارحة على أنقاض المدينة . ولكن هذه لم تكن سوى الجولة الأولى في عملية أخلت تزداد خطورة باستمرار ،

بالنسبة لمحملة الصغيرة . إذ أن و البانيورو » أفراد عشائر و بهيورو » فللو فيطون عطوف بيكر من وواد الأعلمات الكثيرة، فلم يابث أن غين أن من المنتحيل أن بيق حيث كان ، إذ أولت الخسائر بهيا وين ما ألى أن تعزيزات ، ويلمات الأعلم على رواختصاد ، كسب الطواة المركة ليكتم عمروا الخوب وفي 17 يفيو ، قرر يوكير ألا حيلة سبى النواج إلى (Foncia) (يا

(9 17 برابر - افر ر بیگر آلا - طب تعد الراجع ان (فریر) (مرسر) («Commons) و امار سیک در این المراس (مرسر) المی المراس (مرسر) المی المراس (مرسر) المی المی المراس (مرسر) المی المی المراس (مرسر) المرسر) المرسر (مرسر) المرسر) المرسر (مرسر) المرسر) المرسر (مرسر) المرسر) المرسر) المرسر (مرسر) المرسر) الم

وكان حملة أراح بطانوين رجال بيكر العساء ويأ بعد رج ، وفي كل مستقع 
بعد المر ، وموضع كل متطاب فاطريق الأل للأخرين . ولم تكف بلول الحرب 
من الدي الجالي . وقالت أيان بيكر عائبة عالم الكناء ، ولكن روساء 
بواللي . وقالت أيان بيكر عائبة عالم الكناء ، ولكن روساء 
بوالدين كم مأولات المؤملة المواجعة . وإذا يكن مصبر من الحرب 
مواد المواب . . . . والم ليكن الحقل المؤملة ، ولكن الواحد 
الن بجلس على عقالت . والم الموروة أن دعت من الحواج الدين المؤملة 
الدين على المواجعة . لما التحافظ المؤملة ا

وكان اللم الأكور ليبكر أن يمنع جنوده من إطلاق الرسامى عند أن اجرة المنظر وفي الأجراق المهنقة ، وكان عملا مدارًا – من كل النوامي ... أن استطاع أن يضعل ( فيرار) ، يوم 12 يؤدر ، بقوله الموطنة العشاد . ويلفت الحسار "أنامة المراجع مشترة أميارت عدد عشر جرعاً . من الماجن الأخذاء ... والمستاس المستراك أميارت المستراك أميارة المستراك والموادين الحرب الأمادي عند الدهاب إلى ومامينتدي ... المرتب عرب عرب كالانة من الأودوبين،

وسبعة وتسعون رجلا . . . كما بقيت واحدة وحسون امرأة وخادماً ا

قد هِلِم تَكُن (فروبا) بالملاذ المنبع ، إذ كان الحصن قد أحرق ، ونزاع الموز قد هجرت ، ولكن بيتال الحلمة نموا فيها من موارق كاباريجا ، على الأقلل . وسرمان ما تحكن بيكر من عقد تخالف مع روزيها ، المامو القليدي للمؤلد (يميرون ، والحلم أقسطس عـ ١٨٧٣ على يكر وقد عاد إلى ( فاليكو ) ... بعد مزيدس الفتال حرق أن أجملها بركز وقادة .

وَكَانَ مُوفِقًا فَى اختيار المكان ، وما إن استقر به ، حتى بدأ الحظ بواتيه . وقبل انقضاء عام ، كان قد تفوى بدرجة مكّنته من مهاجمة كاباريجا من الشهال ،

فاطروا القطاء عام ال الداري ويبلوه خدمت من جامعة كالرابع امن المتالد ا فاطروا القطاء القرار ويبلو الخير المتالد الأمير المتالد القطاء المتالد المتالد

و مهادنه و طلبه ماه بطاء پيشر . وطندنا آن لييكر واز وجنه واين أشيه أن يرطلوا آخر الأمر ، فى مارس ١٨٧٣. كان بوسعه أن يكتب :

روسه دا پسم. و ولحق أرتبت كا معارضة ، وانصاحت الكراهية والترد انتظام ويسطت حكيمة رائية حمايات على الأراضى الى كانت من قبل ميشات المقارضية ويتجاه أرقيق . . . . فقد لحكيم النبيل الأبيض – مسافة 110 منافقة المحافظة ما منافقة المحافظة المنافقة على منافقة المحافظة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم



كان كليفياً أو ميثراً أو منززا الشود الإنجليز في أفريقيا ؟

Ollnyangember 7169. 1872

Forket Shronometer to

gon Government for thereby angages account for the same to

Septem Richards Res.

# - de couse

to to by a chromonter can be least without determent to the screens of while the operation any septembers. On availablining stone

أدواج من خط به والهنجستون و تعليظ في منحف زنجبار . عبارة من إيصال باستارته و كروتبوند و عل مبيا الاجتمادة .

وخلف ه بیکر ، وراده حامیة من الجنود تحت إمرة ضابط مصری ، وغادر ( فاتيكو ) مع زوجته وابن أخيه ، فبلغ الفاهرة في أغسطس ١٨٧٣ . ولم تحن نهاية

العام حتى كان الزوجان في إنجائرا ، وفي النظارهما - في المصرف - ٢٠٠٠ جنيه لم تحس .

وكانت (فاتيكو) الأثر الأكبر الذي خلفه بيكر في أفريقيا ، ولا يزال للكان إلى البوم يحمل طابع شخصيته المنسمة بالجلد والعزم ، فهو رمز راثع الانجائرا العهد الفيكتوري في قلب ألمريقيا . ولا يقيم هناك الآن سوى قلة من أيام بيكر تقريباً . ويصل المره إلى الموقع بطريق فرعية على بعد حوالى سبعين ميلا شهال مدينة ( جولو ) الحالية ، ويمكن تمييزه — من مسافة طويلة — بنتوه صخرى حاد يرتفع منات من الأقدام فوق مستوى السهل . ومن هنا تحتد الأحراش الأفريقية يصمتها الأزلى. وإلى الغرب، تتراءى للعين المدرية خضرة وادى النهل، وإلى الشهال طريق جونه وكرو وإلى الجنوب والشرق السهل النسيح الذي يصعد الهويتا لل البحيرات الكبرى وجبال الحبشة . لقد أحب بيكر هذه البلاد ، وكان يحلم بإنشاء حضارة عظيمة فيها . ولكن أحوافا لم تنغير كثيراً في التسعين العام التي القضت، وإن خفف من ضراوة المنطقة - وأبعدت معظم الوحوش - بضعة حقول زرعت قطناً ، و بضع قرى وطرق . وفيا عدا ذلك ، لا تزال المنطقة حافلة بأكواخ الفش ، والصمت ، والشمور العام بالمساحة الشاسعة والجلاء الهاتل .

أما الحصن فساحة مسوَّرة مربعة كبيرة ، بحيط بها خندق ، وتتكيء - من ناحية النيل - على ركام هائل من الصخور المستديرة ، الني شيد بيكر عليها مخازن من الحجر ، مستخدماً الأتربة المراكمة بدلا من الأسمنت . ويجد الزائر اليوم الوحة كتب عليها:

> ( فاتیکو ) ۸۸ - ۱۸۷۲ . أسها سير صمويل يبكر.

احتلها و جوردون د و د أمين ، .

وستلتقى – فيما بعد – بشخصية ، أمين ، الغريبة المائمة . أما اسم جوردون

YEL

حداق كل كل دكان بأواصط أفريقيا – فيتير شعرواً مبادئراً بالشهادة والفادرة . ويقيب أنا الاردية أنه عقد يركن في نظامتكان ، وأواكام شيئا على ما أطل - ولا ظلم – حل الفيل من أراح الحصور ، وأصباء أسام عمل أفراويا – خفيف أشجار النجيل الجاورة ، ورايا – عند الخروب – نفس أشجار السفط السلمة تقديم أن في لا توال تنشر في السيل ونتيح «وذاً ناجاً المقبور الرحالة من تحط تحلف تخفيل لهايا .

the Commence of

## الفصل التاسع

## بمضى في سلام

لم يكن لأفريقيا الوسطى نصيب في الهجرات الكبرى الي تدفقت من أوربا علال أواسط الفرن التاسع عشر . فإن المجاعة الناشئة عن نقص محصول البطاطس، وجاذبية الذهب ، حملت مثات الألوف إلى أستراليا ، وكاليفورتيا ، وأصقاع أخرى من الدنيا . وَكَانَ معظم هؤلاء الناس يولون أوربا ظهورهم إلى الأبد ، بمجرد وصولم إلى أوطامهم الجديدة . ولكن شبئاً من هذا لم يحدث في أفريقيا الوسطى حتى نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر . بل ظلت مقصد الرواد وحدهم ، باستثناء المبشرين الذين كانوا يمهمون السبيل الأنفسيم ، ويحلمون بإقامة دائمة هناك . وكان الظن أن فتح قناة السويس قد يؤدى إلى توسع كبير فى الاتجار مع الساحل الشرقى القارة ، ولكن ذلك لم يحدث ، بل كانت معظم السفن تواصل إبحارها إلى الهند والشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا ، ويقيت السولتان الوحيدتان النان كان لهما وزن فى القارة – وهما مصر وزنجبار – تناضلان لاءتلاك جوف القارة الشاسع . ولم يكن مقامراً النضال أن يستمر طويلاً ، إذ كانت الدول الأوربية تثهياً للخول المدان والسيطرة عليه . . ولكن بضع سنوات أخرى من الاستقلال كانت بعدًا باقية لخديو مصر وسلطان زنجبار في السبعينات من ذلك القرن ، فظلت أفريقيا الومطى مجالا للسياسات الأقريقية المحضة .

كانت ازجيار أضحة الدواين ، وقد في مكانيا القبايق – اصف ديرود -فيهن الكوابراء حيوساً إلى الموساً إلى الموساً إلى هل النبية والزياء - 1971 - بين قاعل المساوية الموساً إلى الموساً إلى الموساً إلى الموساً إلى الموساً إلى الموساً الموساً وكانت منواط المؤلفية وكانت المؤلفات ... يستخدم لإضفاء تكهة على السجاير ) فيعود بدخل منزايد . وأخذت أماكن مثل دار السلام ، وتباسا ، ولامو – في الذارة – تنمو وتصبح مدناً .

وفي سنة ١٨٧٠ ، كان سلطان زنجبار ۽ مجيد ۽ قد ترفي ، وخلفه ۽ برغش ۽ ، الذي كان قد قام بثورة قبل سنوات ، بمساعدة الموالين لفرنسا . وكان تول ، برغش ، خطرة موقة ، إذ كان شديد المراس ، قادراً . وتبينه الصور الموجودة حالبًّا في متحف زنجبار الصغير ، ربعة ، بادي الطبية ، في ثباب الشرق الفخمة . ولم يكن ناعماً لبناً كغريمه القرى في الشهال . فيها كان الخديو حضريبًا ، كان برغش ذا مهابة أكثر يساطة ، يحف به جو الصخور والفياق العُسانية (١) . وعندما سئل ، برغش ، بوماً عن أهر عوامل البت في خلافة العرش في زنجيار ، أجاب بشيء من الصادق : ه طول سيف المره ، . ومع ذلك ، فقد كان برغش أكثر بكثير من مجرد مغامر ومحارب مزهو بسلاحه . كان مفارضاً أربياً بارعاً ، بلتزم بكلمته . واقد كرهه البريطانيون – في البداية – ولم يطمئنوا إليه . والواقع أن ه ه . ١ . تشيرشل ٤ – المعتمد البريطاني في ذلك الرقت \_ كاد يجن من جراء عداوته ومراوغاته . ولكن و تشيرشل ، ما لبث أن رحل لتول منصب آخر ، ويني و كبرك ، متولياً أعمال الوكالة يرتبة و قائم بأعمال المتنصل ، . وكان كيرك قد أثبت أنه أقدر مندوب بريطاني! في الجزيرة منذ وفاة ؛ هرتين ؛ . وقد أحب ؛ برغش ؛ ، إذ تبين أن المتعرد التالب كالحصان الجامح ، إذا ما رُونُس كان خير زميل في الرحلة الطويلة . فبادر إلى ترثيق العلاقات بين الوكالة والقصر . ومن ثم قامت أواصر ود بين الرجاين قدر لها أن تستمر طيلة السنوات الست عشرة التالية ، وترميي أسس السلطان البريطاني في أفريقيا الشرقية والوسطى .

ولكنيا لم تكن بالملاقة السيلة ، لأن الربلين كانا ــ يمكم طبيعة الأمور ــ مفسلارين إلى أن يتعارضا ، فكان ا برهش ، والحاق أن يمكم إميراطوريته التعابيرة كما يماراته أن ما ينطب المستمرات والوالواليق ، يهيا كان البريطانرون مسرين على إلغاء الراق . والحم للوضوح فروت من كشف ، المنتجمة بين المقاطع المنافقة على المرافقة ... كان المناسخة يكريكين أن داخل القارة ، وكان ملاجع كبرك الموضوف فتاق البرامة .

170 وكان سير « بارتل فرير ، هو الذي قام بالمفاوضات \_ في الظاهر \_ ولكن ما من شك في أن كبرك كان المسئول عن نجاحها . فقد جاء و فرير ۽ علي رأس بعثة بريطانية رحمة في سنة ١٨٧٣ . ومع أنه كان ديبارماسيًّا متمرساً ، إلا أنه لم يكن عِلْكَ لِبِرَفْشَ إِخْرَاءَ وَلا إِرِهَاياً ، إِذْ كَانَ مَوْقَفَ بِرَفْشَ بِسِيطاً وَاضَحاً : ، إِذَا قتاتُم الرق قتاتمونى والدولة بأسرها ! ٥ . وأخل فرير يعرض عليه – المرة تلو المرة – شروط

معاهدة جديدة تغلق بمقتضاها سوق العبيد في زنجبار ، وُبيتع شحن العبيد من أي مكان داخل أملاك السلطان . ولكن ، برغش ، راح يتملص ، وأبي توفيع المعاهدة ، ولم يئته النهديد بحصار بحرى . وبارح فرير الجزيرة وقد تعقدت الأمور تعقداً لا يبشر بخبر . وكان و كبرك ؛ هو الذي حوّل و برغش ، عن موقفه ، إذ عمد بالحيلة والحزم ــ واضعاً النهديد والحصار وراء محاولاته ــ إلى إقتاع ، برغش ، بأنه فير عُيِّر ، حَتَى لاَنَ برغش ووقع الوثيقة البغيضة لديه . والواقع أن المعاهدة الجديدة لم تنفذ على الفور : فقد أطلقت سوقى الرقبق في رُنجبار في يونيو ١٨٧٣ ، وأقيمت على موقعها كنيسة مسيحية . ولكن الاسترقاق ظل على ما كان عليه في القارة ، واستمر تهريب العبيد عبر الهيط المندى دون

هوادة . على أن العاهدة كانت إعلانا هاماً ورميا ضد فكرة الاسترقاق ، مما مكن البريطانيين – فيا بعد – من القيام بعمل أكثر حمها . وَكَانَ مِنَ الْمُقُولُ أَنْ يِتَرْقِعِ و يرغش و ﴿ اللَّذِي هَزِمِهِ هَذَا الْأَمْرِ وَحَطَّ مِنْ شَأْتُهِ ﴾ شيئًا من السائدة مقابل ذلك . وكان ما تلفاه هو تصميم ؛ كبرك ؛ على أن يبقى له إمبراطوريته الصغيرة دون مساس . فنذ ذلك الحين ، أنعد القنصل الجديد (إذ ثبت كبرك في هذا المنصب عقب رحيل فرير ) يوجه كل قرى عقله المنطق الصبور ، للعمل على إقناع وزارة الخارجية البريطانية بوجوب مساندة ، برغش ، ضد كل توسع خارجي ، لا سها من جانب مصر . وكان كيرك على استعداد للمضي إلى

أبعد مدى في سبيل ذلك . كان واغباً - وإن عاتب المنطق - في تأبيد النخاسين في أفريقيا الرسطى ، لأنهم كانوا وكلاء للسلطان ، إلى حد ما ، وكان بوسعهم أن بخلموا الغرض الرامى إلى كبح جماح المصريين . وقد أولى صداقته أكبر التجار بالذات - وهو و محمد بن سيد ، - وإن لم يحاهر بذلك . . وكان و محمد بن سيد ، مراهم ( و دورت ، راگذار به برای میتان شخف (با دیراً میتان شخف (با دیراً دیراً

رابد آن مجمع المرزة الصورة من قبل المؤسسة (مجمع) . فيور ما المؤسسة الأميلة المؤسسة (مجمع المؤسسة المؤ

( 1) لا يستلم المؤلف – البريطان ! – أن يعقل من أساريد الاستهار في الباع سياسة و ترق و الاختلاف الكواهية المؤسمة بين المستمين المسيحين في تلجيار ، وبار أنه انسطر الاستمال بأن أم يسرس الاستقد في عله ! اللحوم التى تمتص زهرائها – الوردية والصفراء الشاحية – الحشرات ، والتى قد تصلح ومرًا للجزيرة بوحشيها وجمالها ، كما كانت منذ حوالي القرن . .

وَكَانَتُ هَتَاكُ قَصُورُ ؛ بِرَخْشُ ؛ وَأَكَوْنَهُ العَابِيْنَةَ ، وَخَاشِتُهُ مِنْ الرّوجَاتُ والآقارِب والعبد والمتطابق ، والشوارع الضيقة المنتفة ليل المبتاء . ثم المبتاء وسفن (سالم) الأمريكية ذات الشراعين ، والمراكب العربية ، وسفن الهند التجارية ،

(سالم) الأمريكية قات الشراعين ، والمراكب العربية ، وسفن الهند التجارية ، والممن البخارية الحاديثة ذات ، الواص ، واللهائن الرائبية الرفيعة . والمند ازدادت المدينة حركة ورخاء – في السنوات الحديثة – برغم هجمات

ر الروز ، وقريرة كيك المنات . هدالت على الصر سوم أن حراث الدين . وقد إن أن حراث الله المنات المنات المنات المن الروز و المنات . وقال المنات . التي يرفود و المنات . التي يرفود و المنات . وقد أن والدين المنات . وقد أن والدين . والدي

كانت طباء ندام صدورة . ديمين عائدة كبيرا المبارس من الأحلاق والديانات والراة المبارسة و وعضارها فيها الشوق المواجهة المجالسة المسابحة من وميش فيها القدر المنظم حدث ألفين إدرائت الواجهة ، وكانت أن يجمينها من والدي والمواجهة يجب لا يزمين لها بناء . ومن قدال فإن توجهار كانات من المبارسات من المبارسات المسابحة المن المبارس المبارث المنافضة من المبارسات والمبارسات والمباركة ، وكانا ، ويشان من المباركة أخير منذم !

وكانت القاهرة خلال هذه السنوات تزداد عظمة ، وقد وأنت \_ أو كانت تولى بسرعة – الأيام الني كان بوح الساقحين فيها – أمثال و كتجليك ؛ – أن يتكلموا عن أسارق الجنارى ، والشرارع غير المرسوق ، وهنم وصود أية بنابات جميلة اللهم [لا المساجد . . ثم عن الأسرد المراوطة كالكلاب فى القلمة . كل ذلك قد ولت أيامه أو كادت ، فقد أدى فتح التناة إلى تعلق الآراء الغربية بغزارة على العاصمة والدنيا وصف كتبه ! ويتورد ربيه ، ، حوالى سنة ١٨٧٣ ، جاء فيه :

ا تعراق القائدة – على روا فرويلة حول النواح في من من من حقوق الما توراق المواقع الم

ويمضى الكتاب فيصف الخديو – وقد غدا فى أوائل العقد الخامس من عمره – بأنه ذو د ذكاء وطاقة مدهنين » . ولعل القاهرة كانت تبدو كذلك للسائح العابر » فى السجينات من المترن

 عما كان عليه في بداية حكمه . كانت مصر مشرفة على الإفلاس ، فانساقي - سنة ١٨٧٥ - إلى الحيلة التي دُبُرت لبيع ما كان لديه من أسهم قناة السويس لبر يطانيا بمبلغ أربعة ملايين من الجنبيات. وكانت اللناة قد أصابت نجاحاً عظها". ففي أول عام لافتناحها ، اجنازتها ٥٠٥ سفينة ، ولكن مصر أصبحت لا تصيب ميا سوى فائدة مالية ضشلة ,

ومع ذلك فإن شيئاً من هذه الصعاب لم يرد إسماعيل عن مشروعاته لغزو وادى النيل . وقد كتب ستائل في هذا الصند : ١ و إن الجرأة المتبدية في كل هذه المشروعات \_ لإنشاء إمبراطورية \_ مدهشة تماماً ، واثمة روعة انعدام الإدواك السلم بأكله ، . ولكن الإدراك السلم لم يكن يوماً باعثاً معترفاً به في (سراى عابلين ) . كان إسماعيل يسعى إلى ألحياة الفنية الزاعرة ، وإذا كان طريقه قد الحدريه ، فإنه ظل مصرًّا على النفي مسرعاً . فلما عاد بيكر لأوربا ، أخذ

يبحث عن أورني آخر يتولى حملته إلى مديرية خط الاستواء والمناطق المحيطة ب عنابع النيل ؛ فوقع اختياره على الكولونيل ، نشاراز جورج جوردن ، ؛ من سلاح المهندسين البريطاني . كان و جوردون ، في الحادية والأربعين ، اكتسب شهرة لبلاته العظم في حوب القرم ، وقاد د الجيش المظفر دائماً ، خلال مغامرات خطيرة في الصين . وما كانت السنوات الست التي قضاها مغموراً في خلعة الحامية – عند مصب نهر التيمز بإنجائرا ... قد نالت من سمعته كمعاسر عجب الأطوار ، وواحد من جنود التوواة ، من قائمة طويلة من المصرفين العسكريين البريطانيين امتلت فشملت قادة من

أمثال و أورد وينجيت ، في الحرب العالمية الثانية . لذلك ينبغي أن نتمثله هنا كما كان في السنوات العشر الأعبرة من حياته ، وليس كما كان في معاركه الأولى . ومن أغرب نواحي ، جوردون ، تغيّر طبيعة الشهرة التي لاحقته منذ وفاته . فهو قد مات كيطل قوى لم يحظ أحد فى العهد الفيكتورى بما حظى به من حب وعطف . ونادراً ما يتاح لكتاب أن يلقى \_ في أي وقت \_ من الرواج ما لقيته

و يوميات الخرطوم و التي كتبها قبل مؤته ، فقد كانت معروفة لدى كل ملم

القرافة في إحبراً ، وقد مرت المطرق بدن تمخير في من حو وطرفة التنهيد مورح ( مارسوس) ( الكافية في ، في ، ويقام من كل أن أنه بمكر فو طرفة حرب ، بسبة مي مورد في المجاهدة المورد المؤلفة في المورد الإنهاد شالها و الكرفة المؤلفة في الكرفة الإنهاد شالها و الكرفة في المركة ، في المؤلفة في المركة المؤلفة في المركة المؤلفة في المركة في المؤلفة ف

على أن هذا النيل من البطل – على ما فيه من بريق – لن يتقبله جبل من الأجبال القادمة . وقد قبل لنا أن و ستراتشي ، كان تخطأ كل الخطأ بصده و البراندي والصودا ؛ ، وأن القصص التي أو ردها عن ؛ نو بات الشراب ، والاكتتاب السوداوي ، لم تكن سوى تشهيرات أشاعها ، شابيه لون، الذي لم يكن شخصاً بعند به ، والذي كان جوردون يزدريه يقيناً . والشخصية التي تبرز الآن لجوردون هي شخصية رجل له سمعة كتلك التي كان خليقاً بالقيلد مارشال مونتجسري أن يكتسبها لو أنه كان قد مات في أوج معاركه . . شخصية جندى عالى الكفاءة ، وقف حياته على الخندية ، ورجل عظم الرحمة والبساطة يطرح كل مغريات الحياة ورفاهيتها ليخدم إخرته في البشرية . وتتسم شخصيته بشيء من صفات الكشاف ، يتمثل في حياته و الأسبوطية ، ، واهتمامه العميق بخير رجاله ، وكفاءته في ممارسة الألعاب ، واهيَّامه بالواجب , فإذا كان مسرفاً – بعض الشيء – في الغرور ، وفي الولم بالدعاية ، فليس هذا سوى جزء من نزعته القبادية ، وإنماته الحقرقي الجرىء بنفسه . على أن المقارنة لا تصمد للفحص الدقيق ، لأن مولتجمري قد تزوج وجوردون لم يتزوج . وكان جوردون مسرقاً في التنخين ، وعرف أنه كان يعاقر الحسر من وقت لآخر – على الأقل – في حين أن مونتجمري يعاف التدخين والشراب تماماً . وهناك فوارق هامة أخرى غير هذه . على أن هناك من أوجه الشبه في حياة الرجلين ١٧١ ما يتم رابطة بينهما ، ولعل هذه الصورة الثالثة والأخيرة لجوردون ، أقرب إلى الحقيقة من الأعمريكين .

ومع ذلك ، فمن الذي يقدر له فهم الجنرال جوردون ؟ . . مهما تكن القرائن الى تتجمع – عنه وضامه على السواء – فإن تُمة صلة وهمية تبنّى عالقة بصورته ، ومن الغريب أنه - وإن لم يكن كغيره من الرجال - يحرك وتراً من الإدواك في أذهاننا ، فنضحك معه لَيكماته المسْهَرَة ، ونشعر بأننا ندوك شيئاً من نضاله التصرفي . فنحن دائماً إنى جواره ، دون تحكم للعقل ، عندما يكون منغمساً في أصعب وأقسى التصرفات الى يتطلبها منصبه . فهو يفعل ما نشعر بأننا كنا خليقين بفعله لو أوتينا ما أيق من شجاعة وفردية پشهان ما كان لأعداء الجمود الكتمين . وبوسعه أن يحوُّل ولاءه في عشرين انجاهاً مختلقاً ، ثم بيشو لنا \_ مع ذلك \_ مطلق الولاء لمقومات طبيعته الأصاسية ، وللجنس البشرى . وهو لا يتعبد في كتيسة ، ولكته مع ذلك متدين للغاية , ولا عجب في أن كل من عملوا تحت إمرته ، دون ما استثناء ، كانوا يحبونه . فقد كان رجلا شديد التأثير ، يستطيم أن يفتن الطرور في أكتانها ، بعينيه الزرقاوين المتألفين في وجهه الأحمر ، وطابعه الصبياقي ( يرغم لمنة الشيب في شعره) وصدق مشاعره الطلق . وما كان ثمة داع لأن يتعلل بأنه ينقد هدومه أحياناً ، وأنه يستسلم أحياناً لنوبات و الاكتئاب . . . ولا داعي لأن بقول : و أيتكلمون عن طبيعتين أفي شخص واحد ؟ . . إن لي ماثة طبيعة ، لكل منها تفكير خاص ، وكل منها تريد أن تسيطر ، . . ثم ، ما من رجل في الدنيا أكثر تغيراً مني ۽ . فنحن نعرفه معرفة ثامة (والمرفة غير الفهم) ، فهم رال متكر الذاته تُمامًا ، يهُم دائمًا بنا بغض النظر عمن تكون ، ويود دائمًا أن يقدم يد المساهدة . 1 35, 36 4,8

ولقد كان جورون في القسططينية – سنة ۱۸۷۲ – عند ما التي به لويار ياطا رئيس الوزارة التعرية ، في السفارة الريطانية ، وسأله عمى برشحه ليخلف بيكر - تحافظ شيرية حط الإستراء . وأنهاب جورون بأنه كان على استعداد للبيل التعب أو أستطاع أن يحصل على إذن من الحكومة البريطانية ، وقد موت المسالة بأبياً عند منومة لإنجلزاً لمامة الطاق . وقد ملا يجار 1842 – فلس اليوم الذى تناهى فيه نبأ موت الفينجستون إلى إفجائرا – رحل جوودون ليتسلم منصبه ، فيصل إلى القاهرة بعد عشرة أيام .

موسى مسابق الحراب ويود الخيران إلى الفتها ألأن ، كا الفيد الخير إن أثن مورود مثل أما للرواحة للجيم الدولة الدين إلى الجوات الكري أن جط مورود مثل المقال المراجع الله يشترك النسب ، عامل حروداً أن يتبار مل المثل أن المعالم من (جوادة كرية) على تعم المر ملت من المقالة المسكرية على النبل الأيض من (جوادة كرية) على منها أمر إن الرواحية ، وأن يعم رجعة طابقة من الموادة المنافقة المعالم بالمنافقة المنافقة المستركة المنافقة المنافقة

ولابد أن جوردون بدا نوعاً نادراً في دنيا موظفي القاهرة الاستغلاليين ، وكان من العسير أن يحبذوا تعيينه . فلقد رفض مرتب ببكر الذي بلغ ٢٠١٠٠٠ جنيه ق العام ، وقال إن كل ما يلزمه ٢٠٠٠ جنيه ! . . وَكَانَ فِي طَرِيقَةَ تَدْبَيْرِهُ للأُمُورُ شِيءَ من الحدة والروح الآمرة . ولم يكن في انتقاء أعوانه عناء يذكر ، فإن الشباب المغامر من كل أرجاء العالم كان يسعى - في ذلك العهد - إلى مصر ، أملاً في العمل لدى الخديو ، أو الالتحاق بإحدى البعثات التي كانت توفد إلى الداخل . فكان هناك أمر يكيون - مثل شابيه لون ، والكولوتيل براوت ، وميجر كاميل ، واللفتنانت كولونيل ميسون - لم تُشبِّيع الحرب الأهلية الأمريكية حميتهم العمل . وكان هناك شبان إنجليز ، مثل اللازم « تشيبناديل » ، « وويلي آنسون » ، ابن ألحث جوردون ، الذي كان قد استرعي انتباهه في الماضي ، والذي تقبل بشغف دعوته للانضهام للحملة . وكان هناك فرنسيان - أوجيست وأرنيست لبنان دى ييلفون - وإيطال يدعى ، رومولو جيسى ، ، وقد ألفوا جميعاً مصر والشرق الأوسط . وهناك عند غيرهم من علماء الطبيعة والنبات وأصول الأجناس وطبقات الأرض ، استهويهم أفريقيا أملاً في إنجاز اكتشافات تفتح للهلم آفاقاً جديدة ه وفضلا من هؤلاء ، كان ثمة عليون من أثراك ومصريين وسودانين ، تألف

منهم ضباط ورجال الحدلة ، وتبعوا قادة أوربيين وأمريكيين إلى الجنوب ، لا عن

حب المنظرة ، وإنا أن الخبرة أمره باللحاب. وكان جورون مرية بعداً، يهل أن اعتبار (نجول . وقد الحدظ يكي باعداً حروق إيطان حروق المؤلفة . العائب الرئيسية /وكل إلى العائب الله اللا إلى المائب ، ولكن جورونها لم يكن على والاكان يرى أن بوحه أن يستخم أن يحال يون بالدومه أن يصلحه، وقد أول أن أن أن المدود أن مرعد أنها بالأحوال فقاية ، ويستطيح أن يستخمه أن يستخم أن يستخم أن المنظمة أن يستخمه

كان علم خلار الروال ميركان أل المؤان اللها و مقدم روال أيا لخط ويورف في المرافق المنظمة المؤان ال الإطال المؤان ا

ه استقیاتی آخرطوم اطاخ را اهم انصری السروان – رئیسه المباشر استانیان کوییا، ترقی بالدید فراید، اطعیا حال رفاض اعتقاط فید اطبود بنابات عرایات تماما کی ریوشی آخراد و رحفان الایکانیان انقادین، و پریمنش آوشد طریع به حرکایی، و آخراز استیان الشرق بالانصانی اخرین القیادین نصبه میناجد، وراح کان اطاخ راهم برنشان آن بهمه، وی ور بصحح طرباً، و والا بجروتری بعادر ما تعاد قوادی افغانی اطارا بهاراند. ه

ولم يتأخر جورونون بالخولوم موى سه بيوب . ( ) لم ( جولدوكرو ) حاصمت حال ۱۹۰۰ ديل جنوباً . ووجد ، لحسن الخلف الثالثة ساكة خلال و المساهرد ، ، ظم ينتفى خمت وعشرون بيواً حق بقت ( بورودين ) مقصده . وكان قد القضى على وحيل بيكر عام ، ودب الخراب في مديرة خط الاستواء . كانت حامية جوندوكرو قد فقدت كل نظام ، وأصبح الجنود يتقاضون مرتباتهم خموراً أو جوارى ترسل لم بطريق الهر من الخرطوم ، وسادهم جميعاً الفساد القديم . واستطاع جوردون – في لحسة أيام – أن يتخذ سلسلة من الفرارات الصارمة : فقصل كل موظف تبين اتجاره بالرقيق ، وأوفد ، شابيه لون ، إلى ( بوجندا ) ليتصل بموتيسًا . ثم رحل هو إلى الخرطوم ، وهناك طلب إلى الحاكم العام اعتبار مديرية خط الاستواء منفصلة عن السودان ، ومعاملتها كدولة مستقلة . وعندما رفض و إسماعيل باشا أيوب ، ذلك، اتصل جوردون بالقاهرة برقيًّا وحصل على -وافقة وكان جوردون قد بدأ يدوك ، متأخراً ، أنه الدمج في مشروع أخطر لغاية

الخنيو . ثم شحن مركباً بالريالات النسوية ( لينفع بها مرتبات جنوده ، بنلا من انخمور والجوارى) ، وأبحر شهالاً إلى ( بربر ) حيث قابل ، جيسى ، ويقية رجاله القاهمين بالنهر . ولم تنحل نهاية مايو حتى كان قد لم شمل وجاله ، وأبحر جنوباً لل جوندوكرو ، مصطحباً إياهم في أربع بواخر و « الصنادل » اللحقة بها . من أى مشروع تولاه فى الصين . فلم يكن قد قلمو لأحد أن يبحر فى النهر – بعد (جوندوكرو) جنوباً \_ أو يرصم على خريطة . وكان شطر كبير من الأرض الى اعترم غزوها لم يكتشف بعد . كما أن جنوده المصريين كالنوا قد استثاروا – بالنهب والاستهار - عداء القبائل المبطة يهم لمسافة أميال ، فلم يعد بوسع المسافر أن يتحرك ، في أي اتجاه ، بدون حرس مسلح . وكان الطقس لا يطاق ، ولا بد - لتفادى البعوض - من ملازمة الفراش قبل الساعة السابعة مساء ! . . وأخذ الأوربيون يتهاوتون تباعاً تحت وطأة الملاويا والحر الفطيع ، فات منهم ثلاتة قبل انتهاء العام ، بينًا كان غيرهم مرضى ، وأرسل آخرون إلى مصر للاستشفاء . وكان جوردون \_ يمعجزة ما – هو الوجيد الذي لم يمس بسوء ، ولعل ذلك لأنه لم يكن يركن الخمول المثلة وقى هذه الظروف الفظيعة ـــ ولا نبالغ إذا قلنا إن أى مسافر فى أفريقيا فى هذه

الأيام يستطيع تصور مبلغ ما كانت عليه من سوه – بشأت حقيقة طبيعة زملاه جوردون ومقدرتهم تتجل. فسقط ، شايه لون ، أثناء عودته من بوجندا صريع الحمي ، وأرسل للخرطوم . وما كان جوردون ليأسف على ذهابه ، إذ كان قد والغدر ، بمجرد أن بلغ جوندوكرو ، إذ لم يكن يعرف طريقاً آخر في الحياة ، فاضطر جوردون إلى التخاص منه . وما لبث و أرنست لينان دي بيلفون ، أن رحل . وكان أخوه قد مات بعد أن خلف و شايه لون ، في عاصمة موليسا - يوجنها -والتي بستائلي ، كما رأينا من قبل . ثم عاد إلى مديرية خط الاستواء ، وسرعان ما طُعِين بحربة أثناء التحام مع قبيلة ، البارى، . وفي ذلك الالتحام عيث تماماً حامية بيكر - و الأربعين حرامي ، صفوة جيش بيكر الصغير - وكان ه جيسي ، وحده ، دون ضباط جوردون ، الذي بدا قادراً على مغالبة الضائقات المضنية الى كانت ترهقهم وتردى بأعصابهم جميعاً ، بين وقت وآخر .

يين الغريب أن و روبولو جيسي ۽ لم يُعرف معرفة أوسع ، سواء في أفريقيا أو في بلاده . ( ففيا عدا شارع باسمه في ( رافيتا ) ، لا يكاد يوجد شيء آخر يحبي ذكره في إيطاليا ! ) ، مع أنه من أعظم الرواد الإيطاليين الأوائل في النيل . وكأن أصلب أعوان جوردون ، وأكثرهم مرحاً ، وأشدهم عزماً ، وأحسبهم . وقد وصفه

ه هو إيطال الجنسية ، عمره ٤٩ ( في سنة ١٨٨١ ) ، قصير القامة ، عتلى، الجسم ، هادئ ، شديد العزم . نبغ بفطرته في الابتكار العملي في الآليات . كان حربًا بأن بولد سنة ١٥٦٠ وليس سنة ١٨٣٢ . له طباع فرانسيس دريك (١١) . استخدم في كثير من المسائل السياسية الصغيرة . كان مترجماً لقوات صاحبة الجلالة في القرم ، وملحقاً بقيادة المدفعية

وكان ، جيسي ، من أب إيطال وأم أرمنية ، ولد في القسطنطينية ، وكان يناهز جوردون في العمر ، ويكاد الرجلان يتشابهان . فبينا كان جه ردون بفيده الجيش

حال الإساد مهاجة إنبلترا منه ٨٨٠ وكسب السادة البحرية الافجائرا .. يدعوه الثقادع والقرصان

شد رقاع في العربية - لا يسوي عارض مع اجرائيلي في الحرير المناسبة كان موسول عراض مع اجرائيلي في الحرير المناسبة المناسبة

حخ فقات ، فقد نظر جورون \_ حيد فاض (لتكتاب قال راب بدايا بعت سيم روز إيران نما الرحل ( الذي كان يعدد بايه آخر من امزاء مل امران الى الخبران إنجاز إلى المران الواحق الإنه روبان أين جيات خيرا بع حرجة ، اينقرا الحريق إلى الجنوب ، وقد كتب جورون أكث أصفاقه ، أن الجار من 1921 ، يقول : والدير على الإنهاث ، والمتنى أن يكن طبي فقد ما إن ألمس حد ، ولكن القوم معيون ، إلا جدين ، الح يمان الم يكن طبي

حياقاً حكال الثالثة الأيام الأولى، بدأ جورون يستطر لتوبات الاكتئاب، فكان أحياقاً حكال يوى «مارتشين» قلال عن «انبيه لون» - يفلس في حيسته « وعلى بابيا بالقاة وعلم، إشارة إلى أنه لا يريد إزاعاجاً لأى سبب من الأسباب. إلى أن تتجاب البورة أحيراً ، فرقع الأشارة ، ويظهر اخلام لمنطقاً ، شرقاً » . ويقول «ثابية لون» إنه في إحمدى علمة الأومات، «تجاسر على محول الخيمة ،

فوجد جوردون بجلس صامناً ، ومعه توراة مفتوحة ، وزجاجة ويسكى ! وسواه صدقت هذه النصص أو لم تصدق ( والمؤكد كذب ما نضمنته عن أن

جورهون كان سكيراً ) فإنها لا تنال من أن جورهون قد أنجز فى تلك السنوات الأول فى أعالى النيل ، أكثر – بكثير – مما فعل فى موقفه الأخير المشتوم



ر امتعل بعثته للبحث عن الفهتجستود سجل اسمه بين حكاشي أفريقيا .



بالخرطوم ، بعد ثماني سنوات . وكان يسهل يومه بقراءة صفحات من التوراة ، ثم يخرج وقد استمد إلهاماً يوفع من روحه ، فيناضل مشكلات اليوم . وهو لم يتقدم على غرار بيكر ، فلم يكن فناكاً بالإفريقيين ، ولم يكن يغير على العشائر إلا بمكم أقسى الفير ورات . وكان يعجب بمقاومتهم هذا الاقتحام العنيف من العالم الخارجي، " وارفضهم - في البداية - أن يتعاملوا معه . . وكان يتلطف مع الرخماء الإفريقيين ويستميلهم ، وبيث في رجاله تأجع طافته ، وكان صلباً ، لا يرتضي تقبل الهزيمة . ومن أول أعماله عند وصوله إلى مديرية خط الاستواء ، أنه نقل مقره من ( جوندؤكر و ) إلى مكان أصح طقساً ، على بعد بضعة أميال جنوباً، عند ( لادو ) .

ثم عالج مشكلة النهر ذاته ، فقد كانت تعرّضه شلالات ، جنوب جوندوكر بقليل ، يسير بعدها هادئاً رفيقاً ، مسافة ثلاثين ميلا ، ثم تعترضه شلالات أخرى متلاحقة ، خلال أرض منحدرة ، كثيفة الغابات ، تمتد وراءها مناطق لم تكن معروفة بعد . ولا تحاول باخرة إلى اليوم ، أن تمر خلال هذا البلزء الخطر الصاحب من النهر \_ وهو يمتد حوالي مائة ميل من مدينة (جويا) الحالية إلى ( دوفيله ) على حدود أوجتدا - ولكن جو ردون اعتقد في سنة ١٨٧٤ أن يوسعه أن يجتاز ذلك الجزم الخطر . وكانت لديه ثلاث بواخر : الباخرة (الاحماعيلية) - ٢٥١ طننًا - التي خلقها بيكر في الخرطوم مفككة وتول جيسي تركيبها .. و ( الخديو ) ــ ١٠٨ أطنان ــ وسلينة أصغر، حمولتها ٣٨ طناً، هي ١٥ نيانزا)، ثم قاربان من الصلب. وقد أرضل

السفن على النهر، تحف بها و دعواته و . وتطلب هذا قدراً عياليًّا من العمل اللحني والباني . وسبقها هو ليرسم – بعناية – خريطة المجرى ، وليقيم مراكز عسكرية على مسافات متساوية على الضفتين . وكانت ( الخديو ) أول سُفينة لحقت به ، قاطعة جزءاً من رحلتها بقوة بخارها ، وجزءاً آخر بقوة الأهالي الذين كانوا يشدونها بحبال بجروبها على الضفة . وحتى سبتمبر ١٨٧٥ لم تكن قد قطعت أكثر من نصف المنافة إلى ( دوفيله ) ، ثم أفلتت من مرساها ذات يوم ، وانحشرت بين الصخور. وكانت نذر نكبة أسوأ من ذلك في الانتظار ، فإن جوردون تقدم في النيل حتى لمح – لأول مرة – مساقط ( فولا ) ، وهي آخر وأقسى عقبة في النيل قبل بلوغ ( دوفيله ) . وكتب يقول : و انتهى كل شيء . خلت لفترة أنني سمعت صوتاً كهزيم الرعد ، يتزايد كلما مضينا في النهر . وأخيراً وقفنا فوق ضفة صخرية تغطيها النباتات ،

فيهيد بالحدار شديد إلى المجرى ، حيث كان منظر مهول لدرجة لا تجعل المره يقوى على تأمله ، بله الشكور فى إرسال شىء عبره ، اللهم إلا ممزقاً إرباً . . كان الماء يقور ، ويتلوى فى هوامات شى ، بيها تحول الضفتان الشديدتا الانحمار

والعمق ، فون رؤية جزء كبير من المنظر الذي يستمر ميلين » .

در آن بازد الدينة والخبري و بقاء ويرول إن جين و بخبر الدينة الحقوق الجزارة والبرزية الولايون و بقال من ما مشغل الدينة الدينة والمراقبة موجهة ، من أن المتكلف الدينة والتي الدينة والمناقبة بالمراقبة المراقبة والمراقبة والمراقبة المراقبة المراقب

راز للوجوان (دائلي و (دائلي و (دائل) در الراح مورده مع برامليده).

عن (مردن) من من قبل القلادي برامي هي من برامليده . على مرادي برامي دراي مرادي المنافع من مرادي من المردي قبل من المنافع من المردي المنافع من المردي وقالم من المنافع من المردي وقالم من المنافع منافع من المنافع منافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع منافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنا

194 طافين عند دوليله ، فقرر جوردون إرسافما جنوباً لاكتشاف الجنوء غير المعروف من النبر ، الذى قد يؤدى إلى بجمرة ألبوت .

من الدور ، الدي فديليون إلى بهم الدور من المراح الدور مع إليام الدارين - أن والتو تات فعلة المنظمة المراح بل إلما بيا ويرود أن يسجع إليام الدارين - أن مع أمرية البرطين بالدورات المراح ، إلى أن يقد إليام التمين . في المواقع المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المن

لا " ، ويوبأن أنه برلام بالي مل وأن بعده ، أيبدان كل مكتفى بن من خلاف به ، أنه كل بحري ويطاح الرام الاحال الما أن الاحال الما الما أن الاحال أن الما أن المائل الم

هي أن "كلا من أرجين ادمي أنه الاعداد والطاعيدة قبيل أو المراب الله المنافق في أو المنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق المنافق

بدقة . من وجوندتوكر واحتى منهم. وكانت السفينة ( فيانزا) طاقية عند وهوليله) . فاستقلها في ٢٠ يوليو ٢٧٨ . وأمرت به جنوباً، تجمع خشها التذريق الفولاليين . مرسواها ما تأكد أن الهر راجلديد الذي رامن غيال وجيدي » – قبال يجود البرت – كان وهماً مم أنهر فرقاً حتى شلالات موطنونين . ومن متاك ، هيدا وواصل رضاء مشاطل علم شاة البرد ، حتى يلام (موبل) . فقد المتبدة قارسة وواصل رضاء مشاطل علم شاة البرد ، حتى يلام (موبل) . أشهر . وكان قد تحليل له ألا أهل هناك في أن يجيز الدنين شلاوات ميرشورون . وفي حيثة أموري لل إخريب حيث يجيز كاميرات اكتبات أن الهر (الذي ترابع) في اعتقاره بالجهاج - والمستقرار الدائيل الشوق . حيث وجود كاملك , ويجيز في اعتقاره نيا ميري الشوف . وإذ قابله ، ونهر ألما ، عند (خويرا) ، وأطفه على أن يوجعنا تبتم غير من بالي النافلة ، وضياء أمر الحماية النصرية هناك . . فأوفد غيامياً التم في المن المنافلة ، وضياء أمر الحماية النصرية .

ما كان أما كان ما كان ما المنطق مقوم كم مراكز مد وات حروبة طبيعاً الواقع التي الكرين، وقائد أن إلى في اصفره الذولة و أيض ا و أرى أن المقرر مسب جنوده بن وجهاي بالم الحكومة البريطانية ، . . وكان فقد أمر غربياً، وفي علم عدى المنطق المعمومات التي فقد أمر غربياً من في المسلكي المور على طريق المساولة المنطقة المنط

ه عرضت هل الخدير إليقاد ۱۹۰ رجولا في باشوة إلى خليج مجال (حياسا) ، هل ۱۹۰ مها رواله الله المتعارض تراف المنافع أغضام (الاقاد موليساء في أكتستان قاف المناجل وجازة العاقفي والحجد المنافع وطاعب المنافع إلى . . . . ومينا بلغو رجيد أفريقا منتج الأوليد العاقد إذ أن الأجراد الرجيدة ذات اللهدة في الإدومي المؤتمات القريبة من مؤسداً ، أما جزب هده وأى جنوب لاهو في استقع شنيم . . المرابعة من مؤسداً ، أما جزب هده وأى جنوب لاهو في استقع شنيم .

مسر قالت فكرة براقة قد المراح ، لا تطوي على قال من عطوي المبتدة (والات مراح راجه المبتدئ والمراح راجه المبتدئ والمبتدئ والمراح راجه المبتدئ والمراح المبتدئ والمراح المبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ والمال مبتدئ المراح المبتدئ والمراح والمبتدئ والمراح والمبتدئ وا

المنافقة على المنافقة على المنافقة الم

ر وراس الله فالله كتبها إلى بيرتون ، مستاسراً عن ظروف الساحل الصواباً ، » يقوله : و لايد أنك تعلم ألا شيء بسر القنصل البريطانى في زنجيار أكثر من معارضة مشروع كهاما ، بالقدر الذي يلفت إليه الأنظار ، ويتبح له فرصة الكتابة إلى وزارة الخارجية ، وكانا في قوله هذا قسوة ، وقين كبير لكبرك .

من الحيل أن المقبر مال الشكارة كيراً أن قرائم . وكان أن منته منابط معرا من فرد و المستقدات المتروع في المستقدين ، على مناسط ما المستقدات المتروك في المستقدات المتروك في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات الأمروك المتروع في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات الأمروك المتروع في المستقدات المتروك في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات المتروك المتروع في المستقدات المتروك المتروك

آیه آقاد و دو آمری به اگر قدامه داد راستان ۲۰ می جنود پرشی و مشاهد.
للبقه . و بوجف انحشاد برو اتاقا فی (لامی خیر) به آن پشداد به دستان الحجود الم استان المواد المحدود به آن پشداد به دستان المحدود المحدود المحدود با المحدود المحدو

هما حد الأولين والروب من الانتهام في مناصر أيل والمبدئ والمناصل يقدم على المناصل يقدم المناصل يقدم المناصل يقدم المناصل يقدم الكون والمناصل يقدم المناصل والمناصل المناصل والمناصل المناصل والمناصل المناصل والمناصل المناصل والمناصل المناصل والمناصل المناصل المناص

في تمان الأثناء ، كان مركز و مكيليب و و هايها لون و يزداد حرجاً . فلما المنطح بسبب تفص الإمدادات ، أربلا طبيقة إلى يزيجوا لمصمل على قمر . ويضاع خواجه بهذا له يهرض برفش من الاستياده على العرب من نشاف حال أن يقتم الفحر تلمسرين من نشاف حال أن يقتم الفحر تلمسرين من نشاف على التي المنطقة على المنطقة المنط

جيدة ، وأن يحمأت الأول بعيداً عن بلادى . فذهب ، وطبك السلام » . وإذا كان قد توقر الحسلة وليت فرصة كي نترض على برغش ه أمرا والماً » . الإنا هذه الفرصة ولك ، لذ كانت وزارة الحارجية قد الت أن تا يامه منذ أقر اتفاقية

مكافحة الرقيق في سنة ١٨٧٣ . وفوق ذلك ، كان في الجلزا فريق كبير ذو نقوذ ، لا يرغب في أن يمد الخديو

إسماعيل حكمه الفاسد إلى أواسط أفريقها . كذلك كانت الجمعيات النيفيرية ضده ، ونولت الصحافة التقدمية مهاجمته ، وضم إليها «جرانت» صوته ، وقد اصبح يعتبر خييراً في الشنون الأفريقية .

ورأى الحديق أن الصيد قد ولى ــ والوافع أنها كانت مهزئة من البداية إلى النهاية ــ فأمر مكيلوب بأن بعيد جنوده إلى الدفن وروجع ــ ولم تستعرق المقامرة كلها سوى ثلاثة أشهر أو أربعة ـ. وهكذا اضطر جوردون في أواسط أفريقها ـــ حيث تاشعت الباء هذه الاختصاف الحيول ، في حك ١٨٧٧ – إلى الإوار بالله أعطأ . لكت إلى ا الورد ديوري، رؤيس الوزراء في النجائرا ، قائلا إلى شخصياً الماليم في المسألة كالها . وأبندى ، في رسالة إلى كيرك ، نوحاً من الاعتقار ، وأكد المالية الم المند أنه الماليات في ريوجتنا) ، وأن حاديثه أنتقفت تنتسجب من عاصمة الملك و مؤساء .

. ويود. وكان جوردون قد قضى عامين ونصف العام في أواسط أفريقيا ، وقد أخفق امنه الكدى . ه. هـ فعد النما ه. ٢ حدثه كل م كال منده، وإحمال مفته أن

ني توسه خورس في خير المستوري و ا

من الميسور للسافر أن بجوس خلال البلاد وحيداً ، غير مسلح بأكثر من عصاً يتوكأ عليها . وكانت هذه شبه أميدوبة في الريشيا الوسطى . وكانت الحصون — في حد ذائها — مملا جديرًا بالإعجاب ، وقد بشأت تنجذ

مثير الشا المنظرة الانتخاص المن المنظرة المنا المنظرة الشاء منافعة المنافعة المنظرة ا

وكالت تقوم في وسط الحمس بنايات من الطوب لقسياط الريسيين ، وهبارن ، وسنوع المنحور ، ونسبت من السور ساط في بينيا رؤت لم الخطيط و على المكان ، رؤت العنبيل الأوليز في هجر المنط المنطق بيني فاقة حضور الأم ولكن المفسول كانت ما هذا أمالي حافق في موال المواجه ، ويغرها البوطن ونبث يا الثانواء ، وكانت المختاش ولأطعاب فرية ساسل الفضاف " تقطم لتطني المنطق المنطقة ا

استالاقی جروبه آله استاد به صدیق با اطابت ، دادن پری السابه بین از فره طرح الله با الله الله به الله الله به با رفت الله به الله به با رفت منتاز و بین بری الله به الله به با رفت الله به با رفت الله به با رفت الله به با رفت به با رفت الله به با رفت با الله به با رفت با رف

الان موالي إليه المبتد الأدر إلى الانتخاب (في المبدر من الإسادة الموادر في المبتدر إلى الانتخاب (كان المبتدر على الأن المبتدر على الأن الأنساء الدين على الأن الأنساء إلي إلى " الكان الكراك إلى المبتدر المبتدر إلى الانتخاب المبتدر المبت عزائهم في دنيا الهر الخضراء - أقاويلهم وشائعاتهم وجرائمهم الخاصة . كالت حياة أليفة ، منطشة ، توفر السلامة على الأقل ، في يطاح لم يكن فيها - من قبل -

سوى عدم الاطمئنان والهمجية ،

ركل جرودي كان قدمة رقوز تجريه وواحد كسلات كان قدمة رفوز أجريه وواحد كسلات كان قدمة رفوز تجريه والحراب المدينة في وصف الحاج بروسة الخاج بالمراج والمحتولة المحتولة وقد معم فلسن المدينة والمحتولة المحتولة المحتول

اراچه کان به چی مکاروا آوک کل انتخاب الدادان به جرود این با گاوات ا آثار تما الا رویت اگرور دوچه بین داد جیسی بر فارسه بین بر فارسته آند الد تما الداد به در اللهات آند الد تما الداد بین بر داد الداد الداد بین بر داد الداد بین الداد بین الداد بین الداد الداد بین الداد بیاد بین الداد بین الداد بین الداد بین الداد بین الداد بین الداد بی

عط الراس تجاح جوردون هو الذي فت من روحه المدنوية ، لأن عمله في مديرية خط الاستواء كشف عن ضبطامة مشكلة السودان بأسره كان جوردون ... ياختصار ... أشبه بجراح اكتشف وهو يؤدى جراحة صغيرة أن الداء مستشر في جسم مراهد .

جسم مريسة . والقاهرة ، أعجر الخليو بأله غير راغب في العودة . ومع أن إعتاعيل أغراه يأن يعيد درامة الأمر ، فإنه رحل إلى إنجلزا – في إجازة – وهو مقم بالمواجس . ومن إلجبار أبراس المثالة قاطعة . كانت أكثر من جهرد تصرف من رجل مضنى صدم في ألوطعه ، إذ كان يكير طباء شعور طاة بيعم صلاحية - عني الله كتب

## العصل العاشر واكب الجمل

و أنا الريل الذي يقلم الحقب، والجار يوجه،

المرال جرودة

يشان السوات حوال بايون بها سرح . وقي كان به ، ق السيدات بن البرا الخاص هن . مدت بن الدسج الله الإدار الإدار الدي الاسترات بالاسترات المناسبة ( الاسترات الدينة المراحة من المراحة الم

وكان السوائيون عصراً عليها . ثقاً من تواجع الديب وللبر الديال الدو الخلية . ولها هنا الزواج الوليون الدين بهذا لله على المناطق الدين على المناطق الدين المناطق الدين المناطق الدين المناطق المناطقة المنا ولم يكن للحكومة المصرية سلطان حقيق خارج الخرطوم . إذ كان القبائل وتجار العبيد والعاج قاتونهم الحاص : قانون القوة ! . . وكانت مديرية خط الاستواء

فد أصبحت في وضع المتلف ، ولكنها لم تكن أكثر من ركن فسئيل من السودان ، رَكَانَ ثُمَّةَ أَمَلَ صَنْبِلَ جِدًّا في بقاء السلطة التي أقامها جوردون هناك ، طالمًا بيَّ في الخرطوم حاكم مصرى . ولم يكن ثمة أمل في السودان كله ، ما لم يبدل ذلك الحاكم برجل أمين كف، ، وُيحشتُ النظام المصرى من جذوره . ولفد رأى جوردون هذا علاء ، فاستقال . ومرة أخرى ، كان الموضوع الحقيقي هو : الرق . فقد كان بيكر متفائلاً

أكار مما ينبغي – إن لم نقل عُلموهاً – حين أعلن أنه قد ألغي تجارة الرقيق من وادى النيل . فكل ما استطاعه هو إبعاد التجارة عن النهر ، فاشتد ازدهارها - أكثر من قبل – في الصحراء الفسيحة ! . . ولم يجد التخاسون عناء يذكر في اتخاذ طرق جديدة بالبر إلى مصر والبحر الأحمر ، واستمر صيد الآدمين في مديريات بحر الغزال وداوفور وكردفان . ولم يكن عدد التخاسين هناك يقل عن ٥٠٠٠ ، بينها قدر و جيسي و أن أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ امرأة وطفل أنحلوا من هذه المنطقة - منذ بدأت التجارة هناك سنة ١٨٦٠ - ليباعوا في مصر وتركيا ، وأن عدة آلاف خبرهم قد ماثوا . وقد رأى أن بيكر لم يفعل إلا القليل جداً لتحسين الموقف، وأن حملته الثانية قد تكلفت نصف ملبون جنيه ولم تحقق و نتيجة هامة واحدة : . وكذلك أكد ا جيسي ۽ أن أساليب بيكر كانت قاسية ، دون ما داع . وكانت هذه الصبحة قد انطلقت قبل ذلك . فما إن عاد ببكر إلى هناك سنة

١٨٧٣ ، حتى هرجم كعلية واستغفلها وإسماعيل ، وحفلت أعمدة صيفة (التابمز) برسائل جامية . فإذا و مكويليم ، – مهتلس الحملة – ينهم قائلته بالقسوة في معاملة القبائل في أعالي النبل. وإذا ، جوليان ، \_ ابن أعيي بيكر \_ بكتبرداً شديداً . ولم تكن الانهامات التي وجهت لبيكر منصفة في مجموعها ، ولكن ﴿ جولِيانَ بِيكُرُ ﴾ لم يكن أفضل رجل للغاع عن عمه ، لأنه لم يضمر للأفريقيين حبًّا يذكر ، وقد كتب في يوميانه عن و خيانة هؤلاء الزنوج البهائم ؛ ا

ولعل التكتور شوايتغورث – المكتشف والعالم الطبيعي البلطبيق – كان أكفأ شاهد لما جرى ، لأنه قضى ستينّ متجولا في مديرية بحر الغزال النائية ، ولم يكن

يحمل غلا ولا ضغينة لأحد . وكانت الصورة الي رجمها للرق هناك مذهلة . فقد قال إن التخاسين الذين طردوا من حرض النيل انتشروا في تلك المنطقة ، بين تاجر صغير يجوب البلاد على زوج من الحمير ، ويبتاع ــ فى الجولة ــ ثلاثة أو أربعة من العبيد ، إلى كبار أمراء النجار اللين بتناولون عشرات الآلاف ! .. وكان ه شوايتغورث ، يرى أن الموظفين المصريين زادوا الأمور سوماً ، إذ أنموا تجارة الرقيق يدلا من أن يكبحوها ، وقد تنمحي القبائل الأفريقية بأسرها ما لم يتخذ أمر لتفادي ذَلك : و إن أرجم ما يفعله حاكم مصر التنتُور غذه البلاد، هو أن يتركها وشأنها و .

كان موقفاً مُعقداً ، إذ كان من العسير التفرقة بين التاجر ، الرسمي ، والتاجر الخاص . وكانت حالة و الزبير باشا ، مثالاً بارزاً لذلك ، فهو و تبدويب ، السودان، وقد عاش على مستوى أفخم من كبار أعيان زنجبار . كان مثل و تيبوتيب ۽ ١١١ ، ذا مظهر ممتاز ، وطباع شبيهة بقطاع رجال البلاط : وعندما قابله ، وينستون تشيرشل ، - وهو في طريقه إلى معركة (أم درمان) ، في شبابه - وجده برتدى سترة و فراك ، ، وحدامين لامعين ، وعليه مظهر الثراء الفاحش والسلطان السياسي ! وكانت بطاخ (بحر الغزال) و (دارفور) الشاسعة هي مجال نشاطه ، فني هواه الصحراء وجبال (متراً) ، الهواء الجاف الطهر ، اقتني جيشاً خاصاً من فرسان عرب تتسم وجوههم بالجمال وقسوة الصقور . وكانوا يغيرون كالمغول ، ويتقلون مثات الأميال في الناخل ، وينشرون الرعب دون ما رحمة . وكان بوسع الزبير أن يدعى بحق - سنة ١٨٧٤ - أنه قد غزا دارفور بأسرها ، فما كان أحد ليحلم يمنافسته في سلطانه ، لا سها للوظفون المصريون . وقد زاره ؛ شواينفورث ؛ في مقره ، فكتب يصف ما رآه خلال تلك الزيارة :

« أحاط الزبير نفسه بحاشية لا تقل في مظهرها عن حاشيات الأمراء .

وكان مقره الخاص مؤلف من مجموعة من الأكواخ المربعة الكبيرة المنينة البنيان ، يحيط بها سياج من فبانات عالية ، وتضم في نطاقها إدارات الحكم المتباينة ، التي يقوم الحرس المسلحون أمامها ليل نهاز . وثمة أجنحة

(١) إثارة إلى أكبر تبيار التغامة المدمو و محبد بن سيد ، الذي أطلق طبه لقب و تبييتيس ، (۱) إفداد إن ا فهر تجار حصد . كنايا إلى ميب في مينه كان يضطر إلى أد يتر أجداله باحترار ، كا مللت الإعاق . ١٨٩ خاصة ملحقة بها ، ومفر وشة بأرائك مكسوة بالسجاد ، يقود إليها الضيوف

وكان ا السبد ؛ فضه يضطُخع على أريكة وراء ستار ، في كرخ يقوم في الرسط تماماً من هذه الأكراخ ، ويترتم خارجه الدراويش بالأدعبات ، كما يقف المسد المتألسين لمدارا أي نداء .

سيد موسيد بين في فده . كان الور يون فيه الله أي المثال الميار فيه الله بين الميار و فيها اله . يون ما أما يوبائون فيها . وقد يون ال العام يقلب من أفيها . و فيها اله . يون ما أما يوبائون فيها . وقد يرا من على مواه . فيها لا يوبائه . الأمران في الطوان ما يكن الميار الميار الله . كان المال مهم المياري في الميار المياري الم

والت فيه العبال الرابع عند فاحت ، وإن مأ قول مل المواقة ، والتحريق المنافع ال

(1284)

. بدوان دخلا ، وكانت ثمة حاصلات تجارية أخرى في السودان .

ولكن كيف تدبر كل هذه الأمور ؟ كيف يجمع الدخل ، ونسوى الأمور مع الحيفة ، ونظير الحرفام ، وتستيق مدبرية عنقا الاستواء ، ويوقف الزبير عند حقد ، في الوقت ذات ؟ لم يكن لياض الإسحاعيل سوى رجل واحد قدبر على إنجاز كل هذا ، الا وهو ، جورون ، ا !

ياستان فد المبار قد يون في جورون طراز الحاكم الذي يمكن فيهلا ، ويتلا ياستان فد المبار ، وقد توقى أن يقر جورون المساب بنان جوال قرق ، ولك كان الحال الموقف ، وقد المبار المبار في الحراق في أن وجر كر مباً ، كان المسكون ، الأوطد الذي يستطع إنضاع الدوان ووضعة تحت المبلوة المبارز المسكون أن الأسلام أن ومل أمر طل مع أرقع والجباد بين المؤقفين العاميرين في أعمال المبارز المنافقين على المواقفين المالية والمبارز المنافقين المنافقين الطبيعة المبارز المؤتفين المنافقين الطبيعة المبارز المنافقين المالية والمنافقين المتافقين المنافقين المنافقين

يقبل جوردون العودة ۴

وكان إسماعيل خبيراً به ، فأبرق إليه – فى لندن – فى ١٧ يناير ١٨٧٧ : « لا أريد أن أصدق أن أى شى، ن يغرى جورثون بالرجوع فى كلمته ، بعد أن يعطيها كسيد مهذب . . والتوقيع « الخب إسماعيل » .

گرات العدد الإصابية أنه العدت في مع سلامات ميزود في اللي بهديد وقت ميزان ميزود في اللي بهديد وقت ميزود في اللي يحت مكانا الميزود في اللي يحت مكانا الميزود و ميزود في اللي يحت دين في ميزود في اللي يحت ميزود بهدا العدد في ميزود في اللي يونه إنها إلى الميزود و اللي يونه اللي يونه إنها إلى اللي يونه إنها إلى اللي يونه إنها إلى اللي يونه إنها إلى اللي يونه ا

أما سبر ، إفلين باريتج ، ( لورد ، ثم أبول كرومر ، فها بعد ) الذي كان قد تول منصبه كندوب بريطاني في القاهرة \_ حوالي تلك الفترة \_ فيقول في ذلك ،

بجفاء : و لا شيء أكثر يقيناً من أن إسماعيل باشا عاجز عن القضاء على تجارة العبيد، وعن حكم السودان كذلك ، حتى او سلمنا بأنه صادق في رغبته ۽ . ومع ذلك ، فقد كان في معاملات إسماعيل وجوردون – على الأقل – جو من الإخلاص فقد يسر له الأمور في داوفور بأن جدد إقامة الزبير في القاهرة ، وأعطى جوردون كل ما أراد من أسلحة ورجال ، بل إنه كتب إليه وهو يسافر لتولى منصبه : ه استخدم كل السلطات التي منحتك . واتخذ كل خطوة تراها لازمة : عاقب ، وانقل ، وافصل كل الموظفين ، كما يحلو لك . .

وَكَانَ هَذَا عَينَ مَا اعْتَرْمُهُ جَوْرُدُونَ . فَسَافَرَ – أُولًا – بِالبَحْرِ الأحمر إلى (سواكن) ، حيث اتفق مع الزعماء الأحباش الطليق على إيقاف الأعمال العداقية . وسعى إلى النيل بالإبل ، خلال مديريات السودان الواقعة على البحر الأحمر ، ثم دخل الخرطوم في ٤ مايو ١٨٧٧ (١) . وكانت تمة هواجس بشأن مجيته ، فخرجت المدينة بأسرها إلى النهر لاستقباله . ولم يتركهم ينتظرون طويلاً . وقال لهم : « بمعونة الله سأقر الترازن ، .

وتبع ذلك سيل من التشريعات والمراسم الجديدة ، الهادفة إلى تحطيم سلطان الموظفين، ويهوين أعباء الحياة على الفقراء : فألغى الجلد في السجون، وتُحُفضت الفرائب على الفلاحين أو ألغيت ، ووضع على باب القصر صندوق الشكاوى ، وأوقفت امتيازات العلماء (المسلمين) ، وأرَّسل إلى القاهرة أسوأ ضباط الجيش والمطاقين المدنيين

ويظهر جوردون ـ في تلك الأيام ـ في أحسن صوره . . ولم يكن قد تخلص بعد من الزاج الذي جعله يكتب يوماً : « ستتوقف تجارة الرق في هذه البلاد ، مَى أمكن إزَّلة بقع الحبر التي امتصها النشاف ۽ . فقد أصبح موقعًا من أن بوسعه أن يفعل شيئاً . وتبدد الاكتتاب ، وتلاشت الهنات والتقلبات الطفيفة الى كانت تشرب شخصيته ، ولم تشط همته قط تلك الإدارة المفسودة الخاطة التي ورثبا عمن

( USB)

سيقوه . وأصبح شديد الحرم ، كثير الصبر ، وكان عصوله من العربية قلبلا جداً ، » وكتمام إياء لهذا ، فقد كان المترجين والمكرتيرون موفورين ، والأنام وتصدر ، وسرعان ما بدأت الخراوم تتمام شبئًا من العمل المباشر ، والسلطة التي تمارس باطراد وقاب من مصدر مركزي لا سبيل الميشرة !

كان الحام الدوم في جيداً في قديره النبل ، لا يوجه طال العالمات المتاتب المتات

والا مربود بالأسواء لا يقي نصب بها رقيد من بها رقيد من بها رقيد المربود المناسبة المربود المر

ولم یکن اتراتر الطاری یلمح آثراً فمبرده پردافته انداسته . علی آثم لم یکن بالازم المرطوع کنوا . والصورة الحقیقة بخوردون – فی تلک الفترات لا کنفه ادرارای می بایتیویل مکانهم ، و (فرا جندیارکریپ ایدلس . وکانت وحلاته میرفانه . کان یقطع ملی الجمل سافات تعدر رحلات طریقة السیاد الحقیقة . کان باوسلا (الاملائ علی الجمل السایم ، علی السراء کی الرحقة الحقیقة . کان باوسلا (الاملائ علی الجمل السایم علی السراء کی الرحقة الحقیقة . الحالية ، ترصع محماها التجوم بالليل ، وتعليها تنسس لا ترجم بالنبار . (ولا تنك في أن ذلك الجو كان إطاراً وإنعاً تخلواته مع التوراة ، التي كانت هوايته الملحة طلبة حراته) .

ركما ، دارا كانت معاشد أوب حق الحداثين الله يعلى الله الله الله الله يعلى حياس الله الله الله الله يعلن حياس الله الله يعلن يعلن الله ي

ومات المعارق إلى فراها ، وبالمأت الطول عند المهاد المهاد المهاد المالية المواجه . ويقال ويظاه المجلسة ، في أنها كانت الماكر مي الإدالل بيانة (ماليكر) ولمث القد مثول الدينة ، ولما يستم المواجه إلى والحاور ما ملككة إلى رأس مساعد (فراة ، مهاد مثل منها المهاد المالية ، ومن المالية المالية

كان جيس ما إلى طاقياً ، وقد عاد إلى البروان على أرس بعد خاصة بالاوا در السراوياً ) إلى بعد أن جيال أخيرة ، ولا تثبيات أن سمس يشكر من أن الحاكم العام الجليدي يقض مساحلة الحلوث الخاصة ، وكان جيس خطا في خلا ، فت الله العام جرورون كان يجل من أرافية ، وأبل عال العام من بأن خاصة الله المناسبة بسيرة من المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسب المهم عن الم اجتماعية ، إلا اكتبت مطروة الرقاف ق (الهرو وهير قبال قد المنتفرة الرقاف قد (الهرو وهير قبال قد المنتفرة ، وإلى المنتفرة ، وإلى الرقاف مي المنتفرة ، وإلى الرقاف مي المنتفرة ، والمنتفرة ، والمنتفرة ، وإلى المنتفرة ، والمنتفرة المنتفرة ، والمنتفرة ، والمن والمنتفرة ، والمنتفرقة ، والمنتفرة ، وا

ی و در حول می این است آن در این می در این می در این در ای

ببدون أوفياء \_ بدون استثناء \_ بلحوردون .

وهمكذا مشتبت الأمور مل طبل الترم . اليل ما بعد صافط رفاق خولا حقق ميشوكر و جوسر د السعود و تعربات المستوقع في شرق الديل المستوكر و الموسود و تعرب عن شرق الديل المستوكر و المستوكر المستوكر من المراجع و المستوكر المستوكر

ومع ذلك ، فني وسط كل هذا النجاح ، كانت تدور في فكر جوردون تطورات غريبة ، لم تلبث أن جعلت الاستمرار مستحبلا عليه . فقد كان في طبيعته ما ينغمه إلى أن يجد في صمم كل أعماله المرفقة ما يخيب أحلامه ويشعره بالفشل. كان كل وصول - بالنسبة إليه - بناية رحيل جديد ، وكانت آماله نسبق قبضته على الدوام ، ولا شيء في الدتبا يشبع جوءه إلى الكمال . ويبدو أنه لم يكن – كلفيتجستين \_ واضياً عن نفسه في دخيك ، وما كان يقعد عن مساءلة نفسه دون نهاية ، إلا حين بحاط بالصعاب والهن . كذلك كان يستولى عليه شعور باللنب ، يعبر عنه يقرله : و لا شيء يصلعني ، سوى نفسي ! ١ . . فإذا تحسم يتبخر ، وإذا به يكوه الغاية التي كان يكافح مستميتاً من أجلها . وتراءى له وجهة نظر أخرى فإذا به يتدفع إلى أدعى الارتباكات والمتناقضات للدهشة . وهذا ما دهاه في السودان ، في هذه الفَرَّة ، إذ يتضح من وسائله ويوميانه أنه بشأ يكره جنوده المصريين ، لأبهم كانوا قساة على الزنوج ، وشعر أنه باستخدامهم كان بجلب التعامة التامة \_ وليس الرق \_ على أعالى النيل . وقد كتب بلنت \_ يقول : ه كان بيكر ضارى القسوة على هؤلاء السود المساكين ، أما جوردون فقد مال قلبه إليه ، . ومع ذلك فقاء كان مضطرا ً لأن ، يهادئ ، من جموح السود ، وإلا أغار

ربيم من هم المستقبل بيشتن ( ۱۹۵۰ - ۱۹۹۹ ) تشار إنساني ، همل بيشتن من المستقبل المست

بعضهم على بعض ظلبًا للعبيد والماشية ، وكان له – على أية حال – أن يتعلل بأن أساليه كانت أكثر إنسانية من أساليب الحاكم العام المصرى اللى سبقه . ولقد جاء يومقلُدُّر فيه لجوردون أن يجود بحياته من أجل أولئك الحنود المصريين بالذات ، ولكنه في هذه الفترة \_ سنة ١٨٧٩ ، بعد أن قضى خس سنوات في السودان \_ أخذ يكشف أشياء كثيرة عن تلك البلاد ، زادته ارتباكاً فوق ما كان

يتصور . من ذلك أن النخاسين العرب لم يكونوا بالشناعة التي صُوروا بها ، بل لقد تبين جور دون حسنات في الإسلام ، فكتب : « يبدو لي أن السلم يعبد الله كما أعيده ، وأنه جدير برضاء الله - إذا كان صادقاً - كأى مسحى ، . كما كتب : « إنني أحب المسلم ، فهو لا يخجل من ربه ، وحباته نقبة طاهرة إلى حد كبير . صحيح أنه يوسع على نفسه في الزوجات ، ولكنه \_ على أبة حال \_ لا يسطو على زوجات سواه » . ويستطرد متسائلا: د أيستطيع د مسيحبونا ؛ أن يقولوا هذا عن أنفسهم ؟ ٤ . . كذلك واح بتساءل عما إذا كان من الممكن حقًّا إلغاء الرق في أي بلد إسلامي، وهو من الفهر و رات الأساسية في الحياة الإسلامية (١٠٠٠) كما أن \_ بعد التعرف الرثيق عليه \_ لم يكن عملا بهيمراً خسيساً، بل كان كثير من العبيد واضين بوضعهم ولايقبلون أن يتحرروا ويتركوا سادتهم. فلاعكن أن يؤدي تقريض لنظام فجأة إلا إلى فوضى . ولعل أمثال الزبير كانوا أوغاداً ، ولكنيم كانرا يعرفرن كيف بحكمون أقانيهم خيراً مما بحكمها الأتراك والمصريون الذبن جاءوا إلى السودان من مصر والذين الرتكبرا فظاعائهم باديم الدنية(1) . ومع ذلك ، فقد كان جوردون - بموجب شروط تعبرته فاتبا - مضطراً القضاء على أمثال الزبير . وهكذا كان يقلب هذه الأمور في ذهته ، وهي عملية خطرة ، لأن جوردون ــ على

نقيض سواه – لم يكن يقبل حلا وسطاً ، بل كان لابد لأقعاله وأقراله من أن تطابق أفكاره تماماً . ولقد واجه جوردون صدمة أخرى الأوهامه في القاهرة . إذ كالت تصرفات

الأوربين قد بلفت ٨٠ مليوناً من الجنبيات ، وأقيمت لجنة تحقيق لاكتشاف الهمائل التي تمكنه من دفع القسط التالى من الفوائد ، يسعر سبعة في المائة . وكان

« دى ليسيس » و « بارينج » من أعضاء هذه اللجنة . وفرمارس سنة ۱۸۷۸ ، تولت إسماعيل نروة خربية لاستقدام جوردون إلى القاهرة ليرأس

اجيادات المجدد فقد الدين يعرف أن يعرف أن يعي برلا حورودي "كاكانيلال في المسال المجدد المحافظ المحاف

را برخود روهندرخه) أن الخالفان ليوده هر أن يجوالاناتين الرود المدين المجوالاناتين الأورون المنفى من الجوالاناتين الأورون المنفى من خطاط الدون المنفى من خطاط المناتين الأورون الأثنى من خطاط الموقدة والمناتين الأورون الأثنى مناطقة . وقد مناطقة . وقد مناطقة المناتين الأورون المناتين ، منايي براقوا والمناتين المناتين ال

الإجراءات ؛ وريما الراقول جورون نفسه كذائل . ولم يكن تمة مناص من أن يتشاجر جورون معهم جميعاً . فقد كره و باربيج » ، من أل إدهة ، ووصفه بأنه أبق مثلهاً إنهم عن تكلف عصطت » يتعاقم ، وسي فلسيطرة : « وقفد داخلتا يضع كلمات. فقلت ؛ « إنني أثير أن

أنقذ ما كافني به صلحب السعو » وقال : و هذا فين الدائين » ـ وأنهي كل شيء في لحظات ، فلن تنسجم إلا إذا قدر الداء أن يمتزج بالزيت ! » المداد في النشاف ، ولزيت ولماء ، ولوق في السوفات ، وجثم أوريا العال . .

المداد في النشاف ، والزيت ولماء ، وارق في السودان ، وجشم اوربا العدال . . أين الأمل لمجنس البشري في كل هذا ؟ المد كان الأوريبون – يطريقهم – لا يقلون قسرة من الجنود المصريين ومن[ النخاسين في أقريقيا . لذلك استقال

جوردون من النجنة وعاد إلى الخرطوم .

وكان جوردون – في ثلث الأثناء – قد بنأ يعاني الإرهاق العصبي المتزايد ، وقد استغلت الحملة ضد و سليان ، ، عقب عودته من القاهرة ، ما تيل من طاقته . ولابد أن أشهر صيف سنة ١٨٧٩ القائظ في الخرطوم كالت شديدة الوطأة عليه ، ويلمح المره في كل هذا برادر المأساة التي كانت تتجمع . كان يشعر بعداء متزايد أثاره ضده الموفاغون الذين سرحهم ، والنخاسون الذين قضى على تجارتهم . وبات ، الباشرات ، المصريون – في القاهرة والخرطوم على السواء – أعداء له ، وما كان الزبير لينسى مصرح ابته . ثم اجتاب على نفسه عداوة ه بارينج ١١١٠ كذلك . وما كان بارينج – في الواقع – عاموًا ، ولكن جوردون وجد في القائبهما الأول الوجرز في القاهرة ، تذكرة حادة وألية ، بأن سلطة الوظيفة هي التي تحكم العالم حقاً ، حين تديمه الأزمات . وقد كان بارينج مثالا المرفاف الرحمي . ومع أنه كان يصغر جوردون بسبع سنوات ، ولم تكن له شهرته للدي الرأى العام . إلا أنه كان يمثل قرة أدركها جوردون لقوره وتوجس منها لتوه .

وقد نقول اليوم أن ، بارينج ، كان عضواً في النظام الحكومي الأصلي (وهو ما لم يكن جوردون على شيء منه بالتأكيد) . كان يمثل النظام الحكومي بصرامته ، ويدافع عنه \_ بمكم النشأة والغريزة \_ في ثبات وتجرد عن العاطقة . فما كان من المحتمل لنزوات رجل مثل جوردون وتصرفاته الشاذة أن تشطه . ولم يكن باريتج عِيل لعبادة البطل ، ولا للغيرة ، كما كان مثالا للدقة والاعتدال في عالم تسوده إرهاقات مدنسة ومراهقة ، فكان يرث حوله جوًّا من الحزم المتعالى النافسج ، بطريقة جافة ، وغير متأثر بآراء سواه . ولقد كان و ويلفريد بلنت ، – كشاعو وتعب متحمس للعرب \_ أشد كرهاً لحذا الرجل المتزمت ، الدقيق ، من جوردون ، وهو يذكرنا بأن سير « إيفلين يارينج » كان من أسرة تمارس أعمال المصارف ، وَكَانَ مِنْ أَصِلَ ﴿ هُولَنْدَى ﴾ ؛ ويقال بوجه عام إنه من عنصر ﴿ يهودى ﴾ . ومن ثم فهو « ينتمي من بداية حياته إلى صميم طبقة الماليين العليا في أوربا ۽ . على أنه كان قد تعلم في الجيش أولا ، ولم يرفد إلى الهند إلا حين بلغ الحادية

والثلاثين من عمره ، كسكرتير خاص لابن عمه ، لورد نورثهروك ، ، نائب الملكة . ( Hin)

وسرمان ما تبدت مقدونه ، فأصبح — بعد تمانى ساوت — معل أمتاب هوره الضخم كماما محقى قديد ، و فم يكن بيمه معين المستوان الطاقات ، وطوف المبتدء إنه لم يكن ما تمانى من المنهم المستوان المنافق من المستوان الأولى بالمقامة ، ومن فى مكتبه ما تمانى على الأولى الرحية ، وأسبيته فى المستم الأولى بالقامة ، ومن المنافق أنه تمان المستوان المنافق المنافق المنافقة ، ومن نظر في المستعد المنافق المنافقة المنافقة ، ومن نظر في المستعدة إلى الاستقامة ، مثنى القد

> فضائل الصبر معروة ولكنى أظن أنها إذا وضعت موضع الاختهار، قان أدل مصر سيقرلون في أنين ، إن بارينج بحرز من الشرقوق ما ينبغي.

رقد تكان كان طا مد سرهاني قد تاريخ كان مراوح الله من مو دول . من و موجع أنه ميرود خاص كان موجود أن المراجع الموجود ال

 وفي مراسلات جوردون - في تلك الفقرة - رغبة طاغية إلى التفاهم والانصال

الفكرى , فهو يسخط على ؛ مآدب العشاء الرسمية ؛ في الجنمع الندني ، ويراها مملة ، مضيعة الرقت ، ويعلن المرة تلو المرة أنه و ميت بالنسبة لمظاهر انجد والتشريف والرَّاء » . وهو يستبعد الزواج قائلا : « يا لها من نعمة إنني لم أتزوج قط ، فالزواج يفسد المخلوفات الآدمية فيها أرى : فإن ما تريده الزوجة لا يريده الزوج ، والعكس صبح ، . وفيا عدا اهتمامه العظم يتعلم الصبيان وألوان نشاطهم ( وقد كان اهتماماً بريئاً ولا شك) فإننا لا تجد دليلاً يقطع بأية ميول جنسية شافة لديه ، بل الأرجع أنه كان معادلاً ، لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى . ومع ذلك فقد كان بحاجة إلى الاتصال الفكرى ، ولهذا اتجه إلى الدين . ولعله وجد ما يُخفف وحدته في شمول الألم الإنساني . فكان – على التقيض من باريتج – لا يستطيع علاج عمن العالم خلال الأوراق الرعمية والأحكام المستدة إلى حيثيات ، وإنما كان يهاجمها بكل ما في طبيعته الدافئة الكريمة من حمية , كان يراها مسترابته الشخصية . ومن الطبيعي أنه بذلك كان يبدد قواه ، ويثير ضروب الغيرة ، ويخلق لنضه أعداء ، ثم ينطوى في النهاية على نفسه . ومن هنا كالت نوبات الاكتتاب ، والفورات القاجئة ، واللجوء إلى « البرانات والصودا ، من آن لآخر ، والضيق بنف. . وكل هلمه الأمور عادت تجمُّع عليه حين رجع إلى الخرطوم ، وقد بات أثل مقدرة على لتصدي لها مما كان حين وفد على السودان لأول مرة ، سنة ١٨٧٤ . فإن خس ستوات في ذلك المناخ غيرته أعظم تغيير . فلم يكن يتقصه سوى عقبة أو تكسة واحدة لينفد معينه . وهذا ما حدث ، فقد بلغه في يرنيو سنة ١٨٧٩ أن إسماعيل \_ الصديق الذي تمكن من أن ۽ يصارحه بكل شيء ، والرجل الذي ۽ أعطاء السودان ١ - قد خُلمع عن عرشه !

كانت قد بقيت لإسماعيل - بعد ست عشرة سنة من البذخ والإسراف - حيلة أخيرة . فبعد فشل لجنة التحقيق ، ديرتمردآ عسكرياً ضد تدخل الأوربيين في شرُوله ، وأقام حكومة استبدادية . وسارت سفيته مترفحة لبضعة أشهر ، ثم هاجمتها أمواج الديون ، وأشرف بارينج وزميلاه – بتعضيد حكوماتهم الأوربية – على إغراق الحديو لهائياً ، ببراعة ديبلوماسية. فاستدرج السلطان في القسطنطينية - وكان ۲۰۱ يعد العاهل الأسمى لمصر – إلى إرسال برقية لإسماعيل ، خاطبه فيها ۽ «الحديو

المي ، وأموالة به الأكبر ويقيق الما فقال والمؤتى . والبيان من المنافق المنافق

لنعمة لمسره.

کلت کافران الآخذ فی آخذت علی هذا ترقیق فیصل الرائم ، آن فار علی الله ، این بخوا ب سابق کسید فرود این طرفتا این این اجترا ، آن مورو ایرانین ، آف طور بطر و این واقع را امرائی کافر سسط کافلت این کافر این این این استان کافلت این کافلت این اخترا کی امر بازین ، آن این کافر این بازی بازی امرائی این این می روی بازی نامی، این این کافران این بازین استان کیسان و بروی به شاکل ، آن این امرائی این امرائی این امرائی استان این این امرائی امرائی این امرائی ام

ولم يعجب الدورد لمرزز لحله القول ، بل ازداد يقيناً بأن الرجل كان عابولاً . هما لشت أن تهشمت رابطة أخرى بين السودان وجوردون ، بموت ، جهيمي ، .

أما جيسي نفسه ، فقد قدر له البقاء على قيد الحياة حتى بلغ مصر . وكتب جوردون إلى شقيقته : « واجيسي ! جيسي ! لقد نبيته إلى الرحل معي !

کیم قلت له ونحن فی (ترشیا) : و شنت أنو لم نشأ ، وشنت أنا أنو لم أشأ ، قرن حالك مرتبطه بحیافی » . لفد كان بیصر أعماق نفسی ، الأمر الذی أوشكت أن أعشاء أحیاتاً . ولكن جیسی قد ارتاح . وطلمه إرادة الله » .

اخشاء احيانا . ولكن جيسى قد اراق . وهذه ارادة الله ، . وا كان جيسى اكثر مقدرة من جردون هل أن ينتزع نفسه من أفريقيا . لقد هاتيا من العذاب ما جعلهما ماجزين من أن يتعلما نال البلاد من حياتهما بل كانا على النبختمين ، صوفين لل أن يسمر فيها لل البهاد ، على أن عودة وكانت النكبة التي ألمت بالنهر \_ في الثانينات من القرن التاسع عشر \_ جوهرية ،

ومتطرفة في عنفها .

الجزءالثالث

السويس ١٨٨٢

نظا تنابه خون به افراز البطال شراع المحادث المولا أنها والمحادث المولا المولا

ما الله تقام من و الجانين المراحية - مراة الدولة ، منظلا ، الأخدات السياسية الدولة تقام منظلا ، الأخدات السياسية الدولة منظلا ، الأخدات الدولة الدولة المراجة من المراجة المراجة الدولة من الدولة الد

د موارد التلف . . وجملاً النطق تسترت بريعاتها أمل رفية كالمك تلح الرح ) فى هذه الحالة ، لو أن الديبلوماسية استخدمت على وجه أفضل . ويكاه و بارنج » يقر بهاه التقطة — وإن أم ينظم بها تماماً — جن يقرأن : « قند ارتكرت أحظاه بالا شك ، فقد أين منهم حقيقة كنه لورة خراني ، إذ أنبا كالت أكثر من مجرد عصيان سهاسى ، فقد كان فيا شء من طبيعة لماركة الوثنية المشقيقة .

سيان البيرة - فقد داخل في لين ما در في المهم الدولية البيرة والتي المركز التاليخ في من الم السيرة التاليخ في م ما دولة في القدام المنافز الم

باید من حرار آدری به افزار افزاری در اید افزار افزاری در آدری افزاری سازی در اید افزاری استان سرعی افزاری بازی افزاری ابریهای وافزاری از استان بازی افزاری افزا افزاری ابریهای افزار منافق آدری افزاری از افزاری از افزاری از افزاری از افزاری امزاری افزاری افزاری

والتان . وبالأمن أن يجوس على تحييل أطاق كروح ، وأم يتعاقد ع البارا الانجاري الذي حمد منذ البيامة إلى تصوير الحركات في الشرق على أنها صراح بين الإسلام والمسيسة ، تهيماً لانتفاذ الدين كندار تتزاون علماء مطامع الدول الاستهارية .

وقد أزدادت الكراهية للأجانب في السنوات التي تلت ذلك . ومع أنَّها ظلت خفية ، إذ وهنت بسبب الخمول الطبعي في الشرق الأوسط ، إلا أنَّها استمرت في الانساع. وكان السياسيون في باريس ولندن قد شرعوا يتحدثون عن خطر مؤامرة إسلامية

شاملة ، وتجدد التعسب الإسلامي المتطرف . أما في القاهرة ، فإن الأمور بدت للمصريين من وجهها الآخر : بدا أن حركة مسيحية شاملة تطوقهم وتزداد كل يوم نذر شرها . ولم يكن هناك من هو مرتاح إلى المرقف . كان و باشوات ، القاهرة يكرهون من توفيق خضومه لمششاريه الأوربيين ، وكان العلماء في المساجد يشرون الكراهبة ضد تفوذ الدين المسيحي ، والجنرد المصريون كارهين لضباطهم الأتراك ، والتخاسون يكرهون التدخل الغربي في أعمالم . أما الفلاحون ، فكانوا بؤساه وحسب. وبدأت الأزمة كما تبدأ كثير من أزمأت الشرق الأوسط : في أوج الصيف ، عندما يتنخق فيضان الذيل ، ويصبح الهواء الراكد المقل بالرطوبة عاملًا صجبهاً في

إذكاء الضيق والغضب ، كان فريق من ضباط الجيش المصرى الشبان قد أخذ يزداد تذمراً وتحدياً للنظام . وفي ٨ سبتمبر ١٨٨١ ، "أمروا بأن يصطحبرا كتاثبهم إلى خارج القاهرة ، فإذا بهم يقودون جنودهم إلى قصر هابدين . فسلم توفرق لفوره تسليماً كاملا، ووافق على تأليف وزارة وطنية ، وسرعان ما عيش أحمد عراق ... قائد الضباط الثائرين ــ وزيراً للحربية . ولا يشبه عراني صورته التي تجمدتُ في و البكباشي و ناصر – بعد سبعين عاماً – شبها تماماً ، لأنه كان أبطأ منه ، وأقل صقلا ، ولم يكن جنديًّا شديد العدوان ، كما بينت الأحداث . ومع ذلك فقد كان خطيباً بارهاً ، وكان \_ دون ما شك \_ صادق الإخلاص . والأهر من هذا أن عامة الشعب كانوا مستعنين أبعد استعداد لتأييده . كانوا يبتغون بطلا ، يكرن رمزاً لكراهبتهم للأجالب وتعيراً عنها ، وقد وجدوا بغيتهم في هذا الجندى الطويل فى المنظر المهيب ، الذي ولد تشيخ من مركز الزقازيق قبل اثنين وأربعين عاماً . وبرغم أن عراني لم يكن يدرى – فى البداية – إلى أبن كان ذاهباً ، فإن الأحداث سرعان ما حسمت الأمر له . إذ احتج البريطانيون والفرنسيون دلي تعيينه ، وكان هذا كفيلا بأن يزيده شعبية عن ذى قبل ، وسرعان ما أذيع أن مؤامرة

لاغتياله قد اكتشفت ، وقبل - ولعل في هذا شيئاً من الصدق - أن حوالي أربعين

ما بناو گار خورجا خاتر ارد، فقد به استرات برا فقی باهید ال استرات با مکان فریداً : فاهیش فرید الکم ؟ کانت قربات فرید فات اکتف این کل مکان فریداً : فاهیش فرید المحکم : بدور برای فریدان با استفاد المساحت واردادت فریدان فریدان به وارداد به برای فریدا با برای برای استرات با می افزار فرید المحربی در با بیراد با بیرای فرید برای اردوا برای میزدید با این فریدان فریدان در با بیراد با بیرای فرید برای آروا برای میزدید با این میرادی با بیراد این می استرات این می استرات این میزدید برای افزار این از این اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری برای افزار این از این اماری برای افزار این از این اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری برای افزار این اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری اماری برای افزار اماری برای افزار اماری اماری

رويسمون بدينه مخبود ويوشق مديران و فيروانها بشدنان هيرسرد. الا البريانها ويشاف بهرسرد. الله البريانها ويشاف الله يستخدم المراف المرافق المنظم المرافق المنظم المرافق المنظم المرافق المنظم المرافق المنظم ال

راهند الأور وقد مراقع أن معد (شرح الأفد بروي دور مد المنافع المرافع بالمواد و المرافع الأفد بروي المعدد من المستحيث المنافعة ، ومن المنافعة ، ومنافعة ، ومن المنافعة ، ومن ال

٣١١ إن أواخر بونيو التحقيق تسوية سلمية ، فلم يك قد النضح بعد ما إذا كالت ثمة

حيد أن أن كان مجادرة إلى مست أن إنجلاً الراحة اليم القدم كان مجادرة إلى مجادرة إلى أن ما إن قوم الحرب في ترام مسال في يمثل ويبلد ويرس ، كان قد رأى أنه ما إن قوم الحرب في ترام مسال البريانيين في المرام إلى المواجعة إلى المواجعة إلى المواجعة إلى المواجعة المواجع

یشترکا سه . قرار الایتان د. برگان باشیور الهیقان فرج بعده بید. 

۱۰ بروزی به الایتان با در باشی الهیق الهیقان المیتان کارشان المیتان کارشان المیتان کارشان المیتان کارشان المیتان الم

 <sup>(</sup> ١) ناد هذا خيج ندي ند إلى حتى حتى الورات اللجه دريم اللحق في الحريج ).
 مبلت طائراتها جنود المطارت للمجكن ليزتكوا فظاهم ضد النوار في الأسرع الناك من نؤير
 ١٩٧١ . إنها دائماً درائم الاحتيار مهما تغير الدية الطامة .

(1) 5-1

وق تلك الأثناء ، تراجع عراق بجيشه نحو القاهرة ، معاناً أنه يعترم نسف فناة السويس والغاء الديون الأحينية على مصر . ويمكن وصف الأحداث التي تلت ذلك في عجالة . في أواسط أضطس ،

د القرائل المعرفي الوالد في معرفية المحر ١٠٠٠ والى موضور الموضور المو

ستر ده الليو وقوق إلى العاسة ، والتحصية بالمنظمين الإنجاعية والتحصية بالمنظمين الإنجاعية والتحصية بالمنظمين المنظمين ال

 (١) إن المؤلف الذي حرص على تحجيس أثنه الأحور عن شخص حل و جرودة و ، يلتصر في طد الأحداث على الرواية الإنجيزية التقليمية ، فلم يحمل أن يعرف كيف روى الطرف الاعر علمه

دات معها وراء الحليقة . و الترجم ) على مواد يعد ذلك بالإصدام ، ثم احتبدل الحكم بالذل إلى جزيرة سولان . ( ۲ ) حكم على هوان بعد ذلك بالإصدام ، ثم احتبدل الحكم بالذل إلى جزيرة سولان .

 <sup>( \* )</sup> يلاحظ أن المؤلف لم يذكر شيئاً عن الرشاري التي دامها الإنجليز والمسائس التي ديروها تصاف مع بعض شروع الصحراء الإطراء لقد من اسباط هواب بخيانة وظيم والتعر بجيشه !
 ( المؤسم )

في هذه المسألة ، لأنه كان الرجل الذي النتي لحكم مصر .

وبقيت مشكلة أخرى ، تلك هي وادى النبل ذاته . فهل كان غزو مصر

يعنى غزو ممتلكات مصر كللك ؟ أو لا بد من احتلال السودان أيضاً ؟ كان سؤلا أجاب عنه السودانيون أنفسهم ، إذ تهضوا باسم الإسلام ، فألقوا

بالأجانب خارج بلادهم. ولابد للمسافر في النيل أن يدهش \_ إلى البوم \_ لسلطان الإسلام في شهال السودان ووسطه . وقد لا يبدو في هذه البيداء الفظيمة ما يدعو لشكر الله ، ومع

ذلك فإن أفقر السكان البائسين يشاهد في أثناء النهار ساجداً على الرمال في حرارة واستغراق ساذج لا يكاد يكون معروفاً في دلتا مصر الخضراء . ولا توجد قرية واحدة تخلو من مثلثة ولو كانت لا تزيد عن هيكل من الأعملة ، يعتليها المؤذن ليدعو إلى الصلاة ، فإذا كل حركة وصوت يتوقفان على الأرض . فهنا يبدو أن كل مسُّنَّة أَثْرَت عن الرسول، وكل أمر خاص بالصوم والمآدب والأعياد يُسْتَقَدُ بحلافيره .

ولعل شقلت الحياة بالذات \_ في هذه الفياقي المقفرة \_ هو اللتي يدفع التاس إلى العبادة . قام تكن مكة تبعد كثيراً عبر البحر الأحمر ، وكان النبي محمد بالذات يعيش في مثل هذه البيئة ، وفيها تنتي الوحي . ويسبطر على الصحراء المجلة صمت هاتل . والحرارة قاسية إلى درجة تتكبُّت الشهية وتحمل المرم على التفرد أو الانفصال هما حوله في شبه غيبوبة تذوب فيها الرتابة في انعدام طبيعي الزمن ، وتتخذ فيه الرؤي الوهمية شكل الحقائق الواقعة ، ويصبح الزهد غاية دينية قائمة بذائها . وهذه ظروف •ثالية للتعصب، ويستطيع أى زعيم ديني أن يثير أتباعه بقوة جالحة ، فإذا كل الحواجز تكتمح في الحال، وتصبح الثورة واجباً دينيًّا ، وهياجاً مزازلا جائحاً ، لأنه خروج مفاجئ شاميد على الخمول الذي كان مسيطراً من قبل . ويتبدد الصمت الطويل ، وتتحول الرؤيا بغتة إلى غمل ، ويستبدل التفرد بتركيز هائج عنيف. لهذا كان لابد للثورة فى السودان \_ بحكم طبيعة الأمور \_ أن تكون قاسية وجذرية بدرجة تفوق ما كانت عليه الثورة في مُصر . فقد كانت حركة دينية أكثر سُها سياسية ، وكانت انفجاراً منبئةاً من داخل السودان ذاته ، وإن كانت أحداث

مصر قد أثرت عليه ولا شك . ولعل القصة كانت تتغير لو قُدُرُ لجوردون أن يستمر

حاكاً عادًّا للسودان ، ولكن سلطة الحكومة تفككت بمجرد رحيله ، وبانت التورة أمراً لا سبيل لتفاديه . وكان و أمين و قد استمرق مديرية خط الاستواء ، و ۽ سلانين ۽ في هارفور ، و ۽ فرائك لئينگون ۽ ـــ البحار ابر بطائي ـــ في بجر الغزال، بدلا من جيسي . غير أنه لم يكن في وسع هؤلاء البيض أن يقوموا بعمل فعال ليحفظوا تماسك السودان ، طالما كان في الخرطوم حاكم عام مصرى . . وقد كان ه ر ۋوف باشا ؛ - الذي خلف جوردون - أسوأ من اختبروا لهذا المنصب , والواقع أن و جوردون ، كان قد أبعده عن السودان لمعاملته غير الإنسانية للأفريقيين . فلما عاد ، لم يضبع وقداً في رد صنائعه القدامي إلى العمل ، من أمثال أبي السعود ، الذي خدع كلا من بيكر وجوردون في يوم من الأيام . وفي أقل وقت ، عادت الرشوة - أكثر من ذي قبل - كرسيلة لتصريف الأعمال في الخرطوم ، ورجع الجلد والتعليب في السجرن ، وتشجع تجار الرقرق من جديد ، في كل مكان . وفي سنة ۱۸۸۲ ، خالف، عبد القادر ، - العسكري الذي كان يرأس ، حرامية ، بيكر الأربعين – درؤوف، كحاكم عام ، وكان أفضل منه . ولكن الفرصة كالت كانت قد فاتت ، وأصبح السودان مهيأ للفوضي .

وكانت كراهية المصريين أول حافز التمرد . فقد كان هناك حوال ٢٨٠٠٠ مهم موزّعين على الحاميات العديدة في طول السودان وعرضه ، وقد بات مسلكهم لحو المودادين غير محتمل ، كانت الفيرائب تجمع بأقصى فظافلة ، وقد دب الذمادفي كل موظف مصري (١٠٠ . وأوقد ضابط بريطاني من القاهرة ليتفقد الحاميات بعد رسيل جوردون ، فكتب : ه أن سيرهم العام ومسلكهم الجائر يكادان يكفيان لإثارة تمرد . . فإذا أضيف الجبن إلى هذا المسلك ، تعذر على أن تجنب التعبير عن احتقاری واشمئزازی . ، . . ا ا بل أن جوردون توقع المناعب منذ سنة ۱۸۷۹ ، حِن كتب : و إذا استمر نظام الحكومة الحالى ، فلن يستبعد قبام ثورة في البلاد إسرها ، .

وفي أوائل سنة؛ ١٨٨٨ ، بدأ جو القلاقل يتباور في السودان حرل اسم شخصية

وأعلن أنه لابد من تطهير السودان من قساد المصريين ، وأن يعود أهله إلى حدود العقيدة الحنيفة . ولم يكن تمة ما شير العيَّاماً بالدَّا في بادئ الأمر ، فأرفد أبو السعود على رأس ٢٠٠ رجل إلى جزيرة و أبا ، ، لإحضار التمرد إلى الخرطوم ليتاني عقابه . ولكن سرعان ما تجل أن المهنت كان أكثر من مجرد ، فقيه ، إقليمي يصبو إلى انجد . فقد كان أتباعه في الجزيرة يطيعونه في تقديس أعمى ، ومن ثم ذبحرا جنود ألى السعود بسهراة رهية ، ومرعان ما ذاعت الأنباء بأن المهلسي قد لاذ بصحاري كردقان ، وأعمل يدعو إلى الجهاد .

وراح محمد أحمد بن السيد عبد الله المهدئ يتبع التقاليد الحقيقية الحرب النينية في الإسلام . فهو يظهر فجأة كالعاصفة في الصحراء ، دون أن يدري أحد من أين ظهر ، وبكس قرة متزايدة في تجواله ، كاذبية هجيبة . وتتعدد الروابات عن أصله ، فقد قال البعض إنه جاء من أسرة من صناً ع القرارب على النبل ، وقال أخرون إنه ابن فقيه فقير ، وقال غيرهم إنه من سلالة شبوخ دينهين . على أن تُمة اتفاقاً على أنه ولد في مديرية ( دنقلا) \_ في شهال السودان \_ في سنة ١٨٤٤ ( أي بالتقوى العظيمة ، وأنه أوتى موهبة فلة للخطابة . ويبدو أن تأثيره كان ناشئاً عن جاذبية شخصية عارقة ، عبر عنها ستراتشي بقوله : ، كان في عضره مهاية عجبية ، وفي حديثه حرارة دافقة مذهلة » . كان رجالا تستولي عليه قرى غيبية . ولقد بشر النبي محمد بأن رجلا من سلالته سيظهر بوماً لبعبد للمبن ازدهاره ، وقد أعلن و ابن حبد الله و – عن يقين لا يتزعزع – أنه هذا الرجل . وكانت كراهيته

للمصريين عارمة . والدينا عدة مصادر الوصفه ، لعل أحسبها ذلك الذي ذكره الأب ۽ جوزيف أورفالدر ، ، وهو القس الخسوى الذي ظل أخيراً لديه سبع سنوات ؛ و كان مظهره الحارجي عجيب النتنة . كان قوى البنيان ، شديد السمرة ، تعلو وجهه دائماً ابتسامة عذبة ، وكانت له و أسنان فذة البياض ، ويتوسط السُّنَّيْن الأوسطين من القك

وفى تقدم هذا الرجل الموهوب الملهم عنصر من الخيال ، فمن الصعب تقدير شخصيته . . حتى الآن ، بعد انقضاء تمانين عاماً ! . . فهو ، يقيناً ، لم يكن مفامراً بالمعنى العادى . وحتى إذا افترض أنه لم يكن صادقاً ، وأن حملاته الدينية كاتت مجرد قناع زائف لطموحه الشخصي ، فلا مفر من الإقرار بأن أتباعه كاتوا يقدسونه ، فهم \_ سواء يومثذ ، أو بعد ذلك \_ لم يرتابوا في سلطته ، وكانوا يظنونه قديساً ، وعلى استعداد لأن يحوتوا في سبيله ، يستوى في هذا الشعور أقوى الأمراه سلطاناً ، وأقل حامل ماء (سقاء)! كان و المهلني ، يطفو على موجة من الاستهواء الديني ، وكان قادراً على أن يخضع أتباعه لشعور بالواجب والنظام ، وهو ما كان يعوز ذوى الأمر في مصر . وقد كان نجاحه مذهلا . بدأ في (كردفان) عندما أياد رجاله \_ وهير لا يكادون يحملون سالاحاً سوى الحراب والعصى \_ فصيلة من الجنود المصريين أرسلت لتأديهم . . وفي أغسطس سنة ١٨٨٢ ( عين الشهر الذي هبط فيه الجنود البريطانيين في قناة السويس) ضربوا حصاراً حول (الأُ بيُّض) ، وكالت مدينة تأوى ٠٠٠,٠٠٠ ، وتحميها حامية مصرية قوية . وعرف المصريون أنه لم يكن فير أن يترقعوا سوئ الموت من هؤلاء المخرواين ، فصمدوا سنة أشهر ، ثم هزمتهم المجاعة ، التي استشرت حتى لقد أكلت الحامية كل فأر وكلب ، وبلغ الله المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الله و المستقبل المس

القرآن ، والعلم الأخضر الخاص بالمهدى نفسه . . واستعراضاتهم الحربية ، وتتمثل

الشيخ منصور (حاكم الأبيض الجديد) ليؤديها إلى بيت المال . « اعبدوا الله ، ولا تباغضوا . وتعاونوا على البر والتقوى. »

وَكَانَتْ أَحْكَامَ الشريعة تنفذ بقسوة ، فكان الجلد حتى الموت ، وبدَّر اليدين ،

والنات أفكار المهندى من اللذا غير فقيقة للماية ، إلا أنه لم يكن لمذا اعتبار في علك الأيام الأول من حربه اللهيئة . كانت الصحراء هي الدنيا الوجاءة التي في المؤلفة الرائم ومن المؤلفة بينهم فيشع وجهه يقد ورجية . ولم يسنأ كيمارً عندما سمح سال أشهر صيف منة 1487 – أن جيئاً مصرياً يقوده بريطاني كان يزحف لنوع من مصب الذل . . . 1487 – أن جيئاً مصرياً يقوده بريطاني كان

برقد اعتراف مع طاقحتها في الانتخاب في المساولة بالمساولة المساولة المساولة

وجرافيك و التدنية . وعندما تمحشد القرة أخيراً وأرسلت بطريق النيل إلى الخرطوم،

كانت تضم حوالي ٧٠٠٠ من المشاة ، و ٢٠٠٠ من القرسان ، والأتباع اللذين يصحربهم عادة . وتطلب تقل الإمدادات عبر الصحراء أكثر من ٥٠٠٠ جمل ، وضمت المهمات مدافع جبلية ومدافع رشاشة وعشرات الملايين من الطلقات . كانت حملة قوية - على الورق-ولكن كانت ثمة نواسي ضعف تؤذن بالشر . فإن كثيراً من الجنود كانوا ممن سجنوا لاشتراكهم في ثورة عراني ، وقد أرسلوا إلى الخرطوم مكبلين بالأغلال فعلا. كما كان الكولونيل و هيكس و بعيداً عن أن يشبه و جيمي ، كان ضابطًا بريطانيًا قحًّا، لا تعوزه الشجاعة إطلاقًا ، ولعله كان خليقًا بأن يبلى بلاء حمناً لو أن حملته كانت في أوربا . ولكنه الآن في أفريقيا . وقد كتب مراسل

و التاعل و من الخرطوم : و بعد ثلاثة أنام نسم في حملة برمقها أشد التعطشين لماك الساء بأعظ وجوم 1 . ولا دامي للإطالة في التفصيلات الآلية , فهد سنسلة من المتاوشات الأوثية ،" وصلت الحملة في النيل حتى ( الدوج ) ، على بعد حوالي ماثة ميل جنوب الخرطوم ،

ثم زحفت غرباً \_ عبر السهول الجافة \_ نحو ( الأبيض) . وضل الأهلاء الطربق،

إما تعمداً أو إهمالا . وكانت إدارة المهمات الحربية غير صالحة ، والجنود غير والمين ، والماء غير موجود ، كانت مؤكماً أعجف عجماً ، ويرغر الحم النظيم ، كان بعض الجنود البائسين يرتدون دروها وحوفات أثرية كأنها ترجع إلى أيام الحروب الصاربية . وكانت الأوامر أن يشكاوا – عند الاشتباك – مربعاً ، ومدافعهم مصوبة لل الخارج من كل ركن ، بينا تجمع الإبل والأمتعة في الوسط . وقد زود كل جندى بجهاز غريب مؤلف من أربعة أوتاد حديدية ، كان عليه أن يلقيه أمامه على الرمل ليكون متراماً أو عائقاً ضد انقضاض العدو . واغتبط المهنت وخلفاؤه مقلماً وهم يرقرون – من (الأبيض) – تقدم هذه الحداثة اللهوكة العاجزة . وقبل النهاية المحتومة بوقت طويل ، كانت ثمة ونة قنوط

في الرسائل التي أرسلها ، هيكس ، إلى الخرطوم : فرغ الماء ، والرجال بموترن، والإبل تنفق بأعداد متزايدة كل يوم ، وقد قطع فرسان المهدى خط الإمدادات ينهم وين النيل، ولم يكونوا علكون تعديد موقعهم . وكانت الحملة تهم في أعماق غابة جافة على اللالين ميلا جنوب (الأبيض) .. في ه نوفير ١٨٨٣ .. حين طلع طهم ««ر» عربي ، ولا يعرف أحد تفصيلات المتركة ، لأن العرب لم يعتقلوا مسالات مكتربة ، وكان عدد اللين أعلوا أمرى فشائد ولهل الدين يقوا على قيد الحياة كانوا «۴۰ و ۴۰ من ««ر» احتدى، ولم يكن بينم، حميكس» وأركان حربه ، وانقض أمروان أقبل أن تصرب أنباد الكبكة عل طريق الخرطة إلى العالم الحاربي، وانقشت أشهر قبل أن تصل مشيئة عرضها كانك.

و آثار هور مد ق الحراق را الوجود الله سالها في هر والجي رق الوقة وقالها به ريا اللهم ويطالهم ويسالهم ويساله

في ناية منه ۱۸۸۳ ، يا در الكري (كان كان كان ساهد ساهد من المراكز الله كلين بالا ساهد المركز الله كلين بعد بالكريم مساهد في الحراج من والكريم مساهد في الحراج الله كلين الأخراء أن الأخراء أن الأخراء أن المركز الرئيس المركز المر

## القصل الثاني عشر (سَم و كُمّ ع السودان (١١

و إذا فنت لسل فير مألوف أد يؤون ، في بلاد مجهولة هميية ، فعليك مجروبونا . همية ، فعليك مجروبونا .

همجیدا : فطرات برورد و باسده ، (تی حایث له مع ادره مالسوید) ام یصادف جوردون شیئاً بیعث عمل الرقعی ، منذ استخاله من الخرطوم ای ۱۸۷۹ . فقد عاد این اینجلوا مریضاً ، مرفقاً ، اینخمس – کا یاتمول آحد

م يساطح جرورة حتى يبعث على الرحق - عد استطاعة من الجرح ورق - المستطاعة من الجرح ورق المستطاعة المن المناطقة المستطاعة المناطقة ا

رئيس الرّكاف : ولكنك لا تملك وفض دعوة من أمير ويلز . جوردون : ولم لا ؟ لقد وفضت دعوة الملك يوحنا ( الحبيشى ) للذهاب معه إلى منتجم المياه المعدنية في الجبال ، وكان بوسعه أن يقطم وأسهى . وأنا

جوردون : ولكنى لست مريضاً . رئيس الركائب : إذن أعطى سبباً أقنمه للأمير

<sup>(</sup>۱) مرتفره مشتق من ماطراته او نشار قديل (بروابر) ، وكانت مستمرة قالح الديداًان ، هما أيافت بريطاقاً مرد جيس بروكه الاحتلافات ۱۹۲۳ رفائلت به نظامة نظر يمكنها ، وعلملة المؤدم الدول ، وتدبيس من ما ۱۹۶۸ من ۱۹۶۳ لعد المائية البريطانية ، التحقيقاً الميانات المرتب المثلية المائية الميانات من المرتبطة المرتبطة والمستمرة وأسيست من مستمرات التحقيقاً الميانات . ( الفريع)

## TT

. جوردون : إذن فقل له أنني آرى إلى فراشى فى التاسعة والنصف .

تُم لم يلبث أن قبل دعوة الأمير إلى الغداء . وقام جوردون - في ربيع سنة ١٨٨٠ - بزيارة قصيرة لملك البلجيك في بروكسل . وكان ۽ ستانلي ۽ قد فكر في أن يتشاطر و ۽ جوردون ۽ حكم الكرنجو — اللذي كان قد اكتشف حديثاً \_ تحت رعاية ليوبولد ، فقال جوردون للملك إنه كان مستعدًا للإشتراك في المشروع إذا ما نضج . ثم رغب النورد ريبون – وكان في مركز و نائب الملك ، الحديد في الهند ( وقد حيث باحمه الشلالات القربية من منبع النيل) – في أن يجعله سكرتيراً عاصًّا له ، فأبحر إلى بومباى ، ليستقيل بعد ثلاثة أيام ، لأنه لم يطن عادة اللورد في أن يزعم أنه قرأ رسائله ، وهو لم يقرأها قعلا أ . . ويشغر المره أن جوردون ما كان ليصلح كسكرتيز خاص ناجح ، ولكن الصين كانت قد عادت تتصدر مجال الأنباء العالمية \_ إذ تراترت الأقوال عن أنها كانت مقبلة على حرب مع روسيا – فلم ينقض يومان ، حتى كان جوردون في بكين . ثم عاد إلى إنجلترا عارضاً مساعدته لحكيمة جنوب أفريقيا في حريها مع قبائل ( الباسونو ) . وما لبث أن رحل ألمل ( موريتروس ( 4 ) ، قائدًا لسلاح المهتدمين الملكي لمدة عام ، وقبل أن يعود إلى إنجاترا كان قد تخاصم مع جنوب أفريقيا .

له ويات قرمة 1AAT موقف حجيد، إذ فيليل زيدة و مهر حبال دوليد يد يحرق فرمة الفروق على المساورة في المساورة المسا

<sup>( 1)</sup> مردروس ، جرورة من المتلكات إلى مؤادة في الحيد النصية التصدي - اكتملتاً للجدال منه \*\* • أم أسيسياً من المتلك المثلث علياً من مردروس ، ورين \* • ١٧ أن الهناء الموسط أيل همة أراض > أن جرورة لراب واستخدام علاجر من الجيري كقامة علم المدن الصداية \*\* بالمتلكة أن المتركيس بمثانياً منه \*\* • ١٥ مردية إلياً أسها الأول » وراد علم الحاولوان فات فارائيس تسميط إلى قبور . ( الترمي )

TTT ولكن الملك ليوبولد عرض عليه - في سنة ١٨٨٣ - منصباً عندهاً في الكونجو

تحت رئاسة « ستانلي » ، فقرر أن يقبله . وفي طريق عودته لأوربا ، هبط في (جنوا) وذهبًا إلى بروكملي ، وسرعان ما تحت الإجراءات مع ليو بولد . وفي ٧ يتاير ١٨٨٤ ، وصل إل بيت أختم في (ساوتهاميَّن) معتزماً الاستقالة من الجيش البريطاني . ولكنه اكتشف إذا ذاك أن عاصفة سياسية تتصل بالسودان قد انفجرت في ﴿ هُوَايِمُولَ ١١٠ ، وأنه بالذات كان في غمرة هذه العاصمة ، فأدرك أنه قد وصل في أنسب وقت اللاشتراك في المعمعة . . ذلك أن و جلادستين ، كان قد يدأ يتبين أن نكبة ، هيكس ، لم تكن حادثاً بحسن تناسيه ، ولاكان من الممكن ترك الخرطوم والحاميات المصرية وشأنها . وانقسمت وزارته على نفسها في هذا الصدد ، فكان اللورد هارتبنجتون وزير الحربية ، واللورد جرائفيل وزير الخارجية ، يحبذان نوماً من الندخل . وكذلك كان صمويل بيكر ، الذي كان معتكفاً في الريف ولكنه ظل يعتبر حجة في شئون النهل . وكان بيكر قدكتب إلى « التابحز » ــ في أول ينابر ١٨٨٤ - رسالة قوية اقترح فيها إرسال الجنود البريطانيين أو الهنود إلى السودان لمارية المهدى ، وأن يعهد بالقيادة لجوردون . وأيدت ؛ التايمز ، هذا في مقال افتتاحي ، فإن هو إلا يوم أو الثان حنى طلعت ؛ بال مال جازيت ؛ ( الني كانت

وكان د وليم توماس ستيد ۽ \_ رئيس تحرير د بال مال جازيت ۽ \_ أقوى صفى سياسي في يرمه، ولم يكن من طبعه أن يدع أى انشقاق في وزارة يمر دون ما نتيجة . وكان هر الذي أدخل ۽ الأحاديث ۽ في الصحافة البريطانية ، فرأي الفرصة سانحة خديث من أقرى الأحاديث ، واستقل قطاراً إلى (ساوتهامبتن) حيث الصل بحوردون في بيت أخته . وكان سؤله له : « هل فكر الجفرال في أمر السودان ؟ » وكان الجنرال يفكر فيه كل التفكير ، ولا مفر من ذلك . و ومن كان ذلك المهتن ؟ ٥ . . لم يكن أكثر من مجرد متمود عربي آلحر من الممكن معاملته كما عومل ه الزير ، وابنه سلمان في حينهما ، ولكنه خليق بأن يصبح شديد الخطر إذا ترك وثأنه . ويجب الاحتفاظ بالخرطوم مهما تكلف ذلك ، ولعل من المفيد إنفاق طيوني جنيه ، لتندعم وضع الجيش المصرى في السودان . وكل ما كان يتطلبه الأمر ، وجود قائد قوى في الميان . أذا حدود الله المراقب في الكان حداد الماضي على المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب

وأهل جوردون بآراء قوية الأثر بصده الموضوع الرئيسي : الصراع بين المسيحية والإسلام في الشرق الأدني ١١١ . وقد جاء فيها قوله :

يحية والإسلام في الشرق الأدفى الله . ( وقد جاء فيها قوله : و ليس زحف المهدى عبر وادى حلقا هو الخطر الذي يخشى، بالريان من غير المجتمل أن يتوقل إلى الشهال أصلا . ولكن الخطر

من غير الحسان أن يوطن إلى القيال العلاء في الطبق الطبق المن الطبق القيام المنظرة المنطقة المن

كهذا » إذ من الممكن أن تتضع المبالة الشرقية بأسرها من جديد ، يفضل انتصار المهدى ، ما لم يحلف أيجراه بهذا الصدد ، ونشر ه ستيد » هذه الآراء من مقال افتتاحى جاء فيه : « لماذا لا نوفد الجنرال

وحتى تلك المرحلة ، كان من العسير تبين ما إذا كان الافتعال بشأن السودان

( ۲) پلاخط آمرار الاسامار - عاد نی القات ، و و ماید ، و خوردوا ، – علی تصویر نقاشه السوان مل آنها جود من سرام بهن الاسلام والمسيحة . ولکن حار الدین الدین الارکامیز این جمه السوان بن مهم جوریان به القات الحام الدین این السوات ، کفات کفیار این الاحتمار به خواند.



تقلامل مع في كتاب والإماميلية و قاليف ويكرو - منة ومدو .



الخدول عافيل ع تصيب مصر من أسهو قناة السوع ت تصرفاته الإشراف إلجائرا وفرة مالية مصر واقتصادياتها . صادراً عن رفليت ستريت، ذاته حي الصحافة ـــأو كان موحى به من الفريق الاستعماري ه ق الوزارة ، وكان يضم أتصار جرافقيل وهارتيتجون كل من جيلوا ــــمن قبل حــالباع سياسة الشدة مع مصر . غير أقبل على كان شلك في أتجاه الرأى

العام ، بعد نشر حديث ه صنيد ، مع جورون. ققد كان بهنال بعدل ما . . بحركة نعوض على الأقل هوان هريمة ، هيكس ، ! ومن الحدير الهام جورون بأن كان بنند الدهابة تنف. . فهو في حديثه مع ( منيد ، قد وأي أن ( بيكر ) — وليس هو — خير رجل ل ، سروكة ، السودان ،

در محاده قراری این دیگر ، مرافق در حرح و از درخود امرافقه در این به درخود امرافقه در امرافقه امرافقه در امرافقه امرافقه در امرافقه درخود و درخود امرافقه درخود و درخود امرافقه درخود درخود امرافقه درخود تا درخود امرافقه درخود امرافقه درخود امرافقه درخود تا درخود امرافقه درخود درخود

وقال به معدد إلى الخطر وقبق ، وإلى وقبل والرئا العلق ، فرقيا ألحماً يدق أن حرورة ، وقت المربع ، وقت منا أن عام برافق الله . وكان أراق العام أن للتد المربع ، وقت الله وقال القام . ويان أم مرورة أن كان منا .. من أنها أنكان منا أن منا أنها أنكل من أمر أنها أنها أن من أمر أنها أيكان أن أمر أو الها أن قال الله كان برث الموان ميز قال المنا يد وكان فإن هذا والله منا المنا المنا أنها أنها أنها أنها أنها المنا أنها المنا أنها المنا أنها المنا أنها المنا أنها إلى المنا أنها المنا إلى المنا أنها المنا إلى المنا إلى المنا إلى المنا إلى المنا والمنا والمنا المنا إلى المنا والمنا والمنا المنا إلى المنا أنها والمنا المنا إلى المنا إلى المنا والمنا المنا المنا إلى المنا إلى المنا إلى المنا إلى المنا والمنا المنا إلى المنا جرودون إلى السردان لا كفائد حربي ، ولا كحاكم ، وإنما كمبرد و سنطلته و للأخداث . قما إن يصبح حداث ، حتى يعنس في مركز يتبح له إيداء المشورة بشأن كالها ... إخلام المستوان على المؤتم المستوان المستوان من تدبير تسوية سلمية المسالة كالها ... وحكما يتمثن باحث نقاضت ، ومديرة تموريط الحكومة البريطانية ، وضع المذا المسحد الله العامل ، واصاله المستوان المواضعة المستوانة ... وضع

القدات كوار كلك الم البناء من العامل المن الموارد المهابية في الما المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الما أمريكا والمنافعة المنافعة الم

روي مقدر القرضة المأمرين ألا «إلقال فأوقيزة الأستمارية أن المكونة ، أن إلى أن المريطة ، أن يكون منظر بمحروط بمور فيد أن الموركة ، فلا يلت اللوبات أن يكون الميلارية أن يجر الميلانة أن يكون منظرية بنا ما يلت اللوبات أن يكون منظرية من الميلانة أن يكون منظرية بنا منظرية المنظرية أن يكون الميلانة أن يكون الميلانة أن يكون الميلانة أن يلتو منظرية أن الميلانة الميلانة ، ولا يكون الميلانة الميلانة ، ولا يكون أن يكون الميلانة الميلانة ، ولا يكون أن يكون الميلانة منظرة ، ولا يكون الميلانة والميلانة والميلانة والميلانة والميلانة الميلانة ، ولا يكون الميلانة أن يكون الميل

كرته ديشي ده داشته كالي مورون في رؤق اطريقات ما ده بايش.

كرت ديشتر مردن الدورة كم مسكم المصاب مي مورون قد واقع اطريقات ما المردن المدارة المواقع المواقع الدورة المواقع المواقع المي مواقع المي مواقع المي مواقع المي مواقع المواقع المواقع

و جامل باسيل في الظهر وأعطف إلى الارزاء , وحال فحدمت إليهم ، ثم عاد وقال : " و إن حكومة حاسمة بالإمتراد برادالة الناهج ملك . المكومة مسمورة على الجادات من البرحاة ، الآنها إلى نفسن حكمته المنطق ، فهل منظمت وقامل هذا » فالت : و دام ، فقال : و ادخاره. المنطق ، فهل المنظمة و القامل في المنطق ، فقال : ما من منظمة . فالمنظم . لقد قال إذكار أن تكفيل حكم المبروان في المنظمة ، وأذكم تربيدو أن تقد قال إذكار أن تكفيل حكم المبروان في المنظمة ، وأذكم تربيدو أن

XXV

أَذْهِبِ وَأَخْلِهِ \$ . قَالُوا : \$ نعم \$ . وانْهَتِ للقَابِلَهُ ، ورحلت في الساعة الثانية مساء إلى (كاليه) \$ .

ولان من أحد مل جورف أن يبطر سال ورفق أن أن يبطر سال والله أن سال في الله وقت من الله وأسال من الله أنه سال الله الله ولا يراد الله الله والله و

أنه لم يكن يعتزم أن يعود إلى أوربا ، بمجرد استكمال مهمته ، ولا أن يبقى بالجيش البريطاني . فهل يبحر بالباخرة النيلية من الخرطوم إلى مديرية خط الاستراء ، حيث كان ۽ أمين ۽ بعد صامدا ، ويتولي شئون المديرية ؟ إذا لم تكن إنجائرا رافية في هذا ، فلعله يروفي لملك البلجيك ، وتفهم مديرية خط الاستواء إلى الكولجو . بقيت فكرة أخيرة : إذا كان عليه أن يؤدى مهمته في الخرطوم بنجاح ، فلابد له من مركز رسمي . لابد أن يعينه الخدير ترفيق حاكماً عاماً مرة أشرى .

ولكته كان قد تشاجر مع تبقيق . فكان هذا أدعى لأن يتحاشى القاهرة . . ربوسع د بارينج ۽ تدبير الأمر .

ولم تستغرق السفينة و تانجور ، أكثر من ثلاثة أيام في اجتياز البحر الأبيض المتوسط بالمسافر المتعجل ، ولكن هذا الوقت كان كافياً ليشعر باريتج ببعض -

إن لم فقل كل – الخطط الي كانت تدور في ذهن جوردون . ولم يكن يرتاح لأى منها . كان على استعداد لفرض وقاية على الزيير ، ولم يكن لديه مانع من استعادة جوردون اللب الحاكم العام ، ولكنه لم يكن راغباً بالذات في انطلاقه عبر الصحراء لقابلة المهدى ، فقد لا يقدر الأحد أن يسمع هنه شيئاً البتة لو فعل . كذلك لم تكن خطة جوردون للإبحار إلى مديرية خط الاستواء أقل خطراً ، فالأفضل أن بيق بالخرطوم ، ليتسني كبح جماحه بالبرقيات ، على الأقل . أما اعتزامه الانطلاق رأساً إلى الخرطوم بطريق البحر الأحمر ، فكان مستحيلا ، لأن المهديين - بقيادة عنَّان در نُحِدَ - اجتاحوا الإقليم الذي بين الساحل والنيل، ظم يعد بوسع أحد اجتيازه. وَكَانَتَ الطريق الوحيدة لبلوغ الخرطوم ، هي طريق النيل ، من القاهرة . وقرر ه بارينج به أن يتحدث إلى جوردون ، فلم يكن ثمة مندوحة من ذلك .

وعند وصول السفينة إلى بورسعيد ، صعد إليها رسول بخطاب إلى الجغرال جوردون ، يدعوه إلى القاهرة فوراً . ولم يكن بوسعه أن يرفض، إذكان يتلني أوامره من ، بارينج ، ، لذلك انتقل إلى قطار خاص : شخص صغير الجميم ، وحيد ، في معطف أسود ، لا يرافقه خدم ولا أمتعة تذكر . وبعد سويعات ، كان مع القنصل العام . وكانت قد انقضت سبع سنوات على آخر لقاء بينهما ، وكل منهما على استعداد لبنمه علاقة جديدة . وما كان للبهما وقت للحديث عن عدم الثقة

المثبادلة بينهما ، حتى لو شاها أن يمحصاه ، سها أن بارينج \_ الذي كان حلقه والنها فلم يكاد يفرى على الكلام - لم يكن توافأ تغير المساعدة . وَاللَّت الساعات الثَّاني والْأُورِمِين التالية حافلة ؛ كان لزاماً أداء زيارة رسمية لتوقيق أولا ، وقد مرت يخير ، إذ اعتذر جوردون عن الانتقادات الني أبداها في الماضي ، وتلمي تأكيداً تحديداً دقيقاً لهمة الأول ، فقد وقعت أحداث كثيرة أن النَّرة التي لم تكد تبلغ أسبوعاً ، ما غادر جوردون لندن . . فن مجرد ، مستطاع ، أصبح و حاكماً عاماً ، ، ويدأ يتجلى تدريجاً – في لتدن والقاهرة – أن عبرد عماية و الاستطلاع ، لا تتكافأ مع القانسية ، فقد تجمعت في هذه الأثناء معلومات كافية ، وحان الرقت لاستخلاص . الحاميات المصرية من السودان ، وإلا فلن يقدر لها أن تبرحه ! . . وكان جوردون هو الرجل الذي يستطيع تدبير الإجلاء ، ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك السيدان يعدُّ ذلك المنهدي ، بل لابد من أن يترك جهازاً المحكم . وكانت إعادة نظام الشبوخ وزهماء الفيائل الفديم لا تكاد تحل المرقف ، فلابد من سلطة تربطهم معاً في نوع من الاتحاد . وهنا عرض جوردون اقتراحاً أذهل الجميع لفورة : لماذا لا يعهد بهذه البلطة الزيعر

وقل ، في كول البريد مرورة المده الم يسته الم المده الدا وكو بدل المداور الدين المدورة الدام الكريد المديد المداورة المد

وكتب بارينج عن هذا القاء : و لست أوكن إلى آراه تقوم على مشاعر خفية ،.

أقدر الإداريين الدين تراوا السودان بلا منازع . وقد تم الاجتماع في ٣٦ ينابر ١٨٨٤ ، ولابد أن المناسبة كانت ألجة للجميع ، فقد وفض الزبير أن يصافح جوردون لأنه كان مسئولا عن إعدام ابن الزبير . وتأثر بارينج بهذا حتى إنه كتب: ه كان المنظر عزناً وطريفاً . كان كل من الجنزال جوردون والزبير يعانى انقعالا عشما ويتكلم بحرارة ٤ ـ وأنكر الزبير كل الإنكار أنه حرض ابنه على الفرد ، فقرر جوردون أنَّ الدليل على صمة معارماته هو رسالة عثر عليها مع جنة سلمان ! . . وما لبث الزبير أن بارح الحجرة ، ونقرر إوجاء مسألة تعبينه إلى حين ، وهُين في مكانه من أعوان جوردون شبخ آخر كان يعيش لاجناً في القاهرة ، هو الأمير عبد الشكور . وكان أبعد الناس من أن يكون و زيرا ؛ آخر ، إذ كان لبناً خبر مستنير اللحن ، يقبل على الحمر إلى حدما ، ولكن سيرته السياسية كانت نظيفة . وكان سليل سلاطين ( دارفور ) الأصليين ، فرؤى تعيينه في ثلث المديرية كأرل الحكام المستقلين ، وزود بألني جنيه ، وسترة موشاة بالقصب ، وأكبر وسام رُجد

وكان الكرلوفيل ستروارت. وكيل جوردون في القبادة .. صحريةً اسكتلنديًّا، خدم في السودان من قبل . ويقر ﴿ بلنت ؛ بأنه كان نشيطًا وقادرًا . ولكنه يصفه بأنه أوتى و كل ما تلضابط الإنجليزي من ازدراء للأهالي . . بينها وجده بارينج رجلا هادئاً ، وصيوراً ، جاديراً بالإعجاب ، ذا فهم واضح لسياسة لذي المسلمين ، فكان خير قرين لجوردون . واتفق على أن يكون له اتصال مباشر بباريتج في القاهرة .

واستكملت الإجراءات الباقية بسرعة . فنح جوردون قرضاً بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ حاكمًا عامًا ، وصرح الآخر باعتزام الخديو الجلاء عن السودان . وقد جاء فيه : ه قر رنا أن نعيد لعائلات ماوك السودان استقلالها السابق . . وترك بخوردون تحديد موعد إذاعة هذين الفرمانين إذا رأى نشرهما على السودانيين . وأخبراً ، كور جوردون تأكياء بإفراره سياسة الجلاء وتعهده بتتفيذ ما قد يصدر إليه من تعليات من باريتج والحكومة المصرية . وهذان عن السفر بطريق البحر الأحسر ، ليغادر اتماهرة بقطان خاص لى الجنوب . ثم واصل السفر بالابر ثم بالإبل لى الخرطوم . وكان سفرة فى مساء ٢٨ يناير ، بعد أن قضى للانة أبهام بالقاهرة . وكان ثمة

وكان سفره في مساء ٢٨ يناور، بعد أن فضى 1923 أيام بالقاهرة . وكان ثمة منظر مضحك فى التحقة الأسمية . كان الجو بارداً ، ومصابح المتحقة خافتة . وقد أضيفت القطار وكهات تحمل زوجات الأمير عبد الشكور الملاث والعشرين. وأعتمس . وتأخر القطار قرة أخرى إذ اختلت السرة الميثاة بالقصب ( التي متحت

المراقب من الراقب من الراقب من المؤلفات المراقب الموسي من الإساس المراقب من المؤلفات المراقب الموسي من الأساس المراقب من المؤلفات المراقب الموسية المالية المراقب الم

« إنني أشد ما أكون وقبة في مساعدتك ومساندتك في كل شيء ، ولكني أرىءن العمير جدًا إدراك ما يغي . أرى أن خبر ما تلخله هو أن يعه بدالتكور الذي في المسائلة برمنها ، ثم إيين في يوفية واحدة ما توصي يعه ، حتى بيبسر في — إذا دعت الضرورة — أن أطلب تعليات من حكمة صاحة الحلالة .

ولقد بلك ، ستيوارت ، قصارى وسعه لكبح هذا السيل من البرقبات ، وكتب

يريخ يحود المتعلق غذات تواس المشألة الواحدة ، وهع ذلك ، فإن بارينج يمرّف بأنه كرياً ما كان يختلط فيضان كالمنات جورون قدر كبر من الحقية معد النظ ، وكبراً ما كان يختلط فيضان كالمنات بالحلة .

يعرف بانه فتيرا ما كان تجتلط بيصبان الصات جورون فدر خير من الحميمة وبعد النظر ، وكثيراً – أيضاً – ما كان يبعث بمعلومات مذهلة . وبالمت الجماعة (كررسكو) القريبة من حدود السودان ، فى أول فبراير

سته ۱۸۸۵ - تم (دربر) – خوببالانسان الأكبر فياقيل ساق ۱۱ فيلور. تم الموطوع على المساورة و (قالت ق كال عنة أوبات ، إلى أن جوروفة كالمنافرات قد تنظيم حيوارت من الأمر بعد المكروفية بالمؤجم المواقدة وكالمنافرات قد تنظيم المواقدة الما الأمروفية المواقدة و المواقدة في المواقع وطاقبية ولم يعم مد قبل الحل المواقع (فلكان) أنكمة بالمؤتم المواقع المواقعة ولم يعمل أن ذكر بدلات المواقعة المواقعة

اما الرحوق وصد ان واريران مخاصات الاخطورة ، خصورة بالمبادئة بيكون من المبادئة ، وكان من أيان المبادئة إلى الأمان المبادئة إلى المبادئة بها المرتبة بينا المرتبة بالمبادئة بالمبادئة

دلبل على تسامحي نحوكم » . ويقرل ستيوارت إن جوردون قلل طيلة النيل يقلب الفكر قبل الإقدام على

مد الخطوة الجروب على المداعة في الاستخدام والمصافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح الم عزمهم على مقانلة المهدى . أما الإطارة إلى الرق ، فقد اعتبرها « هور كلام » ، يُما لم يُكن كلف فيها . ذكالة أن كان الوظائم الله السافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح . ولكن المسافح ال المهانت إذا ما رسل المصريين. فقد كانوا بعرفون قبق المهانت ( ولم يكن جوردون قد عرفها بعد، قدرعوا بتقريق إلى والفرصة بعد ساخة. وواصل جورودون سفره إلى الخرطوم ، فدختاها في اله فيراير ، واستقبل عدا والعدل المداور الاستقبال التراكة الما المستقبل المس

واصل برودوت مثول الم خاصول ، واستقبل في دا فيزار ، واستقبل بنا فيزار ، واستقبل بنا والمراد به وكرد » وكرد المناسبة ما من ح سن ما أما الناسبة على من المناسبة على المناسبة

ه وصل جوردون صباح الروم فقوبل مظاهر ترجيب واثفة من الأهانى . والأحوال هنا - منذ مشمع يمجىء جوردون - تهشر كل البشري بقرب عودة السلام فذا الجزء من السودان . وقد قوبل خطابه في الشعب بأعظم تحسس » .

ولقد قدت أبواب المنبية على سنية ، وأبيح الخروج لكل من كافرا براميرن في مافراني الإسهام المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على الأوجار الما دفعة من الجنود العربية من الأولادة القيار أن يواجع .. قد أشتا جرودين أن المنافق على المنافق على المنافق ا

 اصبح كل شيء هنا مأموناً للجنود والأوربيين . فإن ٥ جوردون ٥ يمنح الأهاني أكثر تما كان ورقب من المهدى ٥ .

وكان جورودن نفسه قد أبرق قبل أيام قلائل قائل: « أعتقد ألا «اعي لأن تتجشموا مزيداً من الفلق بشأن هذا الجرسن السردان . فالناس كاميرهم وصغيرهم ، منسرورون من أهماقهم بالتحرر من الحاد (حم مصر) تم يسب نحم سوى

راز أريد ما براأن في مدودا فلا بدر بسط البقد، والبلدي البده با كيان من السلامي ، والبلدي . والبلدي هم . والبلدي . والبلد

وكان مقدراً أن تتضفى أربع حشرة سنة قبل أن تتحقق النبوة التي تضميتها مذه الكلمات . عل أن كل شيء كان يتوقف – في ذلك الحين – هل كيقية احتياز الأثيرة القائمة ، دون ترك فراغ (أو فرضى) في السودان . وهاد جورورت

أم ( ٧) فير عامل أن مثل هذا النصور العدال – تو سع – أم يكن موجها إلى العدب المعربية المتارب على أمن » بإن كان موجها إلى حكامه والأجالب والمستوان من تلك الحسام الحربية ألى ألمينت وإلى السيانات حواء أكانوا : إصحابيات أم يبيكر أم سواحة من رجواً أو تغذوا السيامة المصربية في السيوات في تلك الأبام . في تلك الأبام . قائلية لى خطة استخدام ه الزير » . أو لم يكن ه الزير » هو الرجل الأمثل لمنصب الحماكم العام ؟ لابد أن سنيات الذي العشر – في مصر – قد أصلحت كثيراً . وكان بعد ذا نفوة كبير في السودان يفوق ما كان لأى رجل في مصر . ولم لا يُمتكنُ من حكم السودان، أوجزه كبير متسحل الأقل \_ ياسم الخدوة

وَكَانَ وَ بَارِينِجِ ، مَبِالا للموافقة . وقد عرض الأمر على جرانقيل في لندن ، الكنه تلقى رداً مقتضباً بأن و الرأى العام في هذه الدولة لن يطيق تعيين الزبير باشا ء . ولعل هذا كان ينهي الأمر ، لو كان بارينج موقفاً عاديثًا ، ولكنه كان بعيداً عن هذا كل البعد ، ولا يصور مدى صلابة واستفامة شخصيته قدر الصراع الذي شرع يخوضه مع الوزارة البريطانية من أجل جوردون ! . . كان صراعاً يدعو إلى الإعجاب ، فقد كان موقف بارينج نفسه ضعيفاً جداً , فهو قد عارض استخدام الزبير في البداية ، ثم اضطر للاعتراف بأنه أصبح مقتنعاً بوجهة لظر جوردون . وَكَانَ الْاقْتُراحِ يَنْطَوَى عَلَى أَعْظَمْ خَطَرَ ، فَمَنْ الذِّي كَانَ يضمن ألا ينحاز الزبير لجانب المهدى ، أو ألا يسعى لإيداء جوردون ــ الذي كان يكوهه بمجرد وصوله إلى الخرطوم ؟ ولم يكن بارينج بالذي يهوى الحبازةات ولكنه كان مستعداً لهذه المجازفة ، لأنه وأي - بأجل مما كان أي امري في إنجلترا يرى \_ أن المرقف كان يزداد استفحالاً . ولم يكن ثمة غنى البتة عن الاحتفاظ بولاء القبائل في شهال الخرطوم ، وإلا العزلت المدينة ، وكان الزبير هو الأوحد اللي أوتى نفوذاً بين شهوخ تلك المناطق. ولقد أحسن و ونستون نشيرشل ، تلخيص المسألة – بعد ذلك بكثير – حين كتب : ، كان الباشا (الزبير) وغداً ، ولكن لم يكن ثمة غنى عنه ، . ولم يكن لبارينج ما يدعوه للانحياز لجوردون لأسباب شخصية ، فقد ظل ينظر إلى جوردون بعدم انسجام عقلي ، دون تحامل . ولم يكن يلتي من جو ردون – في تلك اللحظة الحرجة – أية معاونة : إذ أصبحت برقياته أكثر انفعالا من ذي قبل . وكانت عبارات مثل و سحق المهدى ، كفيلة بإثارة ففور الوزارة البريطانية ، ولكنها ... مع ذلك ... ظلت تتنخل من الخرطوم . وما لبث جوردون أن أعلن أنه يؤثر الاستقالة ، TTV
الفضية على مجلس إلى الوزراء مرة أخرى ، فسفهها المبلس من جديد . وإذا ذلك عادلة بل المبلس بن جديد . وإذا ذلك عادلة بل المبلس بال المبلس بالمبلس بالم

معد باربح إن المجوم ، فارق جرافيون ، فا بجرو على العون بان ايد حوارد لتسوية المسائل المصرية على ضوه الشعور الشعبي الإنجازي سينجم عنها ضرو مؤكد، . . . .

ومع ذلك الله يكن من المستحيل أن يرتفيني أثراتي العام التعيين(ذا ما وضحت له الأسهاب , وكامل يكن المستحيد المبادئ الإير قلد كنست حتى ذلك الحين ، ولم يكن من المسير جداً ، هرض الافتراح بجلس وعناية ، عن طريق مجلس المسوم والمسحلة .

وطر و مروره بده العقد بالنات بالي بين بين الم بالده و المراقب المال المال المراقب المال ا

Pan,

وكان تُمة سبب آخر للضجة في لندن . فقد نشب الذال بسيط - ولكنه عنيف - بين جنود بريطانيين وبين أبناء القبائل بقيادة ، عيان د نسجة ، ، على ساحل البحر الأحمر في السودان . وكانت مسألة مبيدة ولا تبعث على الارتباح إطلاقاً . قال الداخل ، عند سواكن ، كانت ثمة حامية مصرية عزليا قوات صَّان دنجة ، فأولدت من القاهرة – في ديسمبر سنة ١٨٨٣ – فصيلة صغيرة من حوالي ٣٠٠٠ جندي مصري غير مدرب ولا مجرب لتحريرها . وكان قائد هذه القوة هو الجغرال و فالنتين بيكر ، أحد الأخوة الصغار المكتشف و بيكر ، . وكان من ذلك الطراز الذي لا يمكن ظهوره في غير ، إنجلترا العهد الفيكتوري ... وقد اكتسب إلى جوار مواهب أخيه وواحه بالمغامرة ، صفة أخرى ، هي الإقدام لل درجة الأبور . وقد حارب - كضابط قدير في سلاح الفرسان - في جنوب أَفْرِيقِيا وَالفَرْمِ . وفي سن السابعة والأربعين ، وقد أوشك أن يبلغ الدووة في الحيش ، انبار مستقبله فجأة ، ويشكل ألم . فقد أدبن بعدوان فاضح على شاية ، في إحدى مركبات السكة الحديدية . ولم ينبس بكلمة للدفاع عن نفسه في المحاكمة ، ولا يبدو ثمة داع النسوة العقاب الذي تلقاه : الغرامة والسجن عاماً ، وقد فصل من الجيش . حتى إذا بارح السجن ، رحل إلى تركبا حيث عمل جنديًّا مرتزقاً ، فأبلى في الحرب ضد روسيا بلاه رفعه إلى منصب حاكم أرميتيا ! . .

وفى سنة ١٨٨٣ ، وصل إلى القاهرة ليتولى قيادة شرطة « بلوكاتُ النظام ، الني كانت حديثة التكوين . ومن هذه القوة كان الجنود الدين قادهم إلى البحر

وكان من الطبيعي أن بارينج اشمّ خطراً في هذه البعثة ، إذ أدرك أن بيكر خرج ليعيد نفسه إلى الجيش البريطاني ، وذلك بالاسبانة الرعناء في القتال . ومن ثم دهاه إليه قبل مبارحته القاهرة ، وتشدد في توصيته بألا يزج بهم جميعاً في فكبة كالثي حاقت بهيكس . ولكن تعلياته طارت في الهواء بمجرد وصول بيكر إلى (سواكن) ، فسيقت القوة الصغيرة من المصريين إلى معركة مع أبناء القبائل، ألقوا فيها السلاح عند أول صدمة تاللوها من العرب ، فذبحوا عن آخرهم في بضع دقائق، واستطاع بيكر وحده \_ تقريباً \_ أن ينجو بنف. .. وكان ذلك أن ة فبراير ١٨٨٤ ، قبل وصول جوردون إلى الخرطوم بأسبوعين ، فإذا انتباء الرأى

العام - الذي كان مركزاً على السودان - يتحول فجأة إلى المشتركين في القتال . كان قيام ثورة في السودان أمراً سيئاً، ولكن تعرض طريق البحر الأحمر إلى الهند للخطر ، كان أسوأ مغبة. فصدرت الأوامر للأميرال ، هيوبت ، بأن يقود أسطوله إلى سواكن ، فيهبط هناك ، على أن تتبعه سريعاً قوة بريطانية من ٤٠٠٠ رجل

بقيادة الجذرال و جيرالد جراهام ، . وأوقعت معركتا جراهام بالبدو انتقاماً رهيباً ، . فجرح عنمان دنجة ، وقتل عدة آلاف من رجاله . ولكن جذوة العزم خيث في لندن بعد ذلك . وتحامل جلادستين ، فأعلن أنه لم يكن راغباً في معارك أخرى بالسودان . فلقد هُزُم العدو على الساحل، وفي هذا الكفاية، وعلى الجنرال جراهام أن يقم حامية مصرية في سواكن ثم يتسحب . ولم ينزعج جوردون كثيراً – في الخرطوم – بهذه الأحداث . فلقد كان بطبيعة الحال يرجوأن يتسنى فتح طريق بين سواكن والنيل، عند بربر.

ولكن الخرطوم لم تكن لتتأثر ثائراً يذكر – بوجه عام – بما حدث على ساحل لبحر الأحمر ، كما كتب جوردون إلى بارينج . وكانت مسألة لزبير تشغل ذهنه ، وفي غمرة ضيقه شرع يرسم خطة لإخلاء الخرطوم وإجلاء قوته إلى (بربر) . ولم يكن – في دخيلته – ينتوى تنفيذ هذه الخطة ، ولكنها كانت مجرد حيلة أخرى لتخدير بارينج ، والتغرير بالسياسيين في إنجاترا . ولكن تطوراً حدث في ١٣ مارس ، جعل من خير الضروري لأي منهم أن يشغل بالزبير ، بل إن مسألة احتلال بر بر حفظت مؤقتاً ، إذ ثارت القبائل في شهال الخرطوم ، موالية للمهدى ، وصدت طريق التجارة المصرية على الهر ، وقطع الخط البرق ، وأصبحت الخرطوم في عزلة !

## النصل الثالث عشر سطح يطل على منظر

مناهد المواقع المجاهدة على من مناهد حق بالمرابط المحافظة المناهدة على المحافظة المحافظة المواقعة المحافظة المح

رازی گرافی جرودی آخرون معتقد آباد را نظانی ده کان صد آن البشر طاق ۱۰۰۰ میرادی آخرون میرادی استان بیشانی ، آثا کاف البیم البیر الموالد الآثار پخت طبیم امتیان منطقاً و ارتکابی کان اصلحین را نظام دارای در رای دلیان معتقد بین البیمیان ال





آخرصورة الجارال جوردون وقد النقطت في سنة ١٨٨٤.

ولم تكن الحرطوم مكاناً يستحيل الدفاع عنه ، فقد كان يحميها النيل الأزرق

شهالا ، والنيل الأبيض غرباً . . وكان اتساع النيل الأبيض حتى في انخفاضه – يبلغ نصف الميل ، فإذا حرصت ، الرفاصات ، على البقاء في منتصف مجراء ، هان خطر حملة البنادق من البدو عليها من الشاطئ ، سيا وأنها كانت مكسوة بطبقة فولاذية خفيفة . وهُينت حامية مصرية قوية أن قلعة ( أم درمان)، على اللسفة لغربية لنتيل الأبيض . . أما الريف المحيط ، فكان في أيدى قبيلة و الشايقية و الَّتِي ظلت معادية للمهدى . وَكَانَت نقطة الضعف في الدفاع أهي الجنوب ، حيث كانت المدينة معرضة الصحراء المكشوفة، فحكر خندق عميق نصف دائري طوله أربعة أميال ، بين النيلين الأبيض والأزرق . وركز جوردون انتباهه – منذ البداية - على هذا الجناح الجنوبي ، فبث في الرمال ألغاماً بدائية ، مع آلاف المعوقات الحديدية والزجاجات المكسو رة – إذ كان البدو حفاة – واستعمل قطاناً مصبوغًا التو يه الاستحكامات المصنوعة من الراب ، بينًا أقيمت خنادق جديدة واستحكامات على مسافة أبعد .

وحاصر حوالي ٣٠،٠٠٠ من البدو المدينة بعد شهر مارس ، ولكن الشطر الأكبر من قوات المهدى ظل متناثراً في السودان . ولم تحدث في أشهر الصيف الفاقظة أية محاولات خطيرة أخرق الاستحكامات. وقنع أبناء القبائل بمجرد طلقات طائشة متنافرة من بنادقهم ، بينًا كان جوردون يرسل فرقاً للإغارة ، كثيراً ما كانت تعود للمدينة بماشية وأفرة . وكانت سفته تمضى شهالا إلى بربر ، وحاملو رسائله يمرقون خلال صفوف العدو باستمرار , فلم تكن هناك حرب بمعنى الكلمة ، ولا سلام . وكانت روح من العصور الوسطى تشيع في الرسائل المتبادلة بين الفريقين . فني ٢٢ مارس رفض المهدى عرض جوردون للصلح . وهندما سبق مبعوثوه إلى د السراى ، في الخرطوم ، قدموا إلى الجنرال جبة ، ودعوه إلى الثباع رور المهدى . قرى جوردون الثباب أرضاً ، وأعلن أنه لن يستسلم قط . ونحن لجده بعد ذلك يرسل إلى الأمراء المعسكرين خارج الخرطوم هدايا مزالصابوذوالكماليات الأخرى . ولم تكن المجاعة قد دبت بعد ، فلم يفكر أى الهرب للانضام إلى البدو سوى قلة ضئيلة من الناس . واستمرت الحياة اليومية في المدينة في وجوم وانصباع الدور بارگان دو براتر أو در خرات خود را اصدر حروده أو سواه أن بستر ما القوائد با الله بستر أو ساوه أن بستر ما القوائد بالاستر با أن بستر أن بستر أن بستر أن بستر أن بستر أن بستر أن بالاستر بالاسترا بالاسترا بالاسترا بالاسترا بالاسترا بالاستر بالاسترا بال

في لقد ، كانت الحكوم تواد فقاً ، روا ما مطال في قد الأثام، من تحر أساسة الحق من المراقب من المراقب من المراقب من المراقب من المراقب من تحر أساسة المراقب المر

تصطفع مستوليه ولهيه ه . ولم يقل الوقت عتى تول الجمديور إثارة الفسجة. فبدأت الاجتراءات النصية تعقد الاحتجاج ضده الغدر بالجارك جورودي » . وجمعت الأصال لنجات. وأيست الصاوات الأجلد في الكتافس ، ولكن أينًا من جلاصتون ومراقبل — وترزر الخارجية — لم يكن بعد منتعد، الاحتراف . يأن مغامرتهما أخفقت ، ولا ۲۹۳ چوردون کان – برغم کل شیء – فی آمان تام بالخرطوم ، وکان من الممکن آن برحها ، إن شاه .

يد الرواب الله بنا والطي براملها إلى القاموة ، ف تلك القرة ، و الله القرة ، و الله المؤدة ، و الله المؤدات - ا الما بناطي الجزائد ويودية ، والله المؤدات - الما بناطي الجزائد ويودية ، والله المؤدام معرفة أكل عنظر حقوق الله الإسلام المؤدام المؤدام

و يمنى آخر ، كان جوردين مدعوًّا لأن يعود إلى العالم المتمدين قدر استطاعته . وأن يدع الحاميات تدافع عن نفسها . واقفضت أشهر قبل أن يصل رد الجنرال ، وكان لاذعاً : « تسألوني أن أصرح

بسب بقائى فى اخرفور والغرض منه، وأنا أعلم أن الحكومة تصر على ترك السودان؟ ورداً على هذا أقول إلى أبني فى الخوطوم لأن البدو قد أغلقوا سبل الخووج، ولن يدعونا فخرج 1! ولم يكن هذا صبحاً فى الواقع ، فقد كان بوسح جوردون نفسه ـــخنى شهر

<sup>؛ )</sup> الاصطلاح الذي احتماله جلاد تون و Berumed in ۽ أبي أنه لب عدينة الحرطوم بطرف لوب مكن وجوريون بداعله . ( المريم )

ولكن هذا لم يكن سوى كسب للوقت . و يمرور الأسابيع بدأت رسائل جوردون تقل باطراد ، كصوت يزداد خفوتاً بالبعد . ولم يمن شهر يولبو حتى بدأ الشعور بالسخط يشتد في إنجائرا . وكان اللورد هارتينجتون هو الذي تعجل الأزمة إذ أخبر جلادستون – في نهاية يوليو – بأنه موشك أن يستقبل ما لم توقد حملة إلى الخرطوم ، وقال إنها : ، مسألة شرف وثقة شخصيين ، ولا أدرى كيف أتَّهاون فيهما». وكانت استقالة هارتيجتون كافية لإسفاط الوزارة، فانصاع جلادستون أخيراً . وأعلن في المأغسطس أنحملة سترسل إلى السودان، وأقر البرلمان رصد ٢٠٠٠٠٠٠ جنبه للنفقات ، وعين اللورد ولسيل – صاحب انتصار التل الكبير – للقيادة . وتتسم أحداث الأشهر السنة التالية بتحكم القدر فيها . . تتسم بجو مأساة كاملة ومؤكدةً، ترفع القصة فوق الزمان والمكان لتصبح جزءاً من المأثورات الدائمة عن الشجاعة الآدمية ، والعجز البشري . فن الممكن أن تعاد وتُكدّرُ كما تُنكور إحدى و تراجيديات شكسير ، ، دون أن يصيبها أدنى تغيير ، لأن القم تيني

على حامًا في كل عصر . وتتجلى الشخصيات الرئيسية لأول وهلة ، فلا يمكَّن أن نتصور لأدوارها شخصيات سوى الشخصيات التي قامت بها فعلا ، اللهم إلا إذا حلمنا بحجب الموت عن ، الملك لير ، ، أو بإنقاذ ، هاملت ، من تردده ! . . وَكَانَ أَبِطَالُ النَّرَاجِيدِيا الرئيسيونَ الثلاثة هم : ولسيل وهو قادم مع جنوده بطريق النيل ، وجوردون وهو ينتظر ويتطلع من فوق مطح و السراى ۽ بالحرطوم، والمهنئ بمحاربيه المعكرين في الصحراء خارج المدينة . وكان كل منهم يتصرف كما رسم له القدر . ومن المصادفات الدرامية العجبية أن يلقي بهؤلاء التلاثة معاً \_ وكل منهم حاجز تماماً عن فهم الآخر - في مثل هذه الظروف الميتوس منها ، وفي مثل هذا الركن النائي من العالم . فكل وجل ضحية قوى تفوقه : المهلدي – وقد أشعل نيران حرب دينية \_ مسوق إلى أن يهاجير الخرطوم .. وبه وردون \_ وقد عاهد أهل المدينة - مسوق ألمل أن يبق هناك إلى الباية .. وولسيلي العسكرى وقد تلتى الأواس – مسوق إلى أن بحاول إنقاذه ! . . وما من واحد منهم يسيطر على الأحداث حقاً ، أو يملك التنبؤ عاس حدث .. و إنما ينتابهم بين وقت وآخر .. الأمل واليأس، واليقين والتوجس، ولكنهم بوجه عام يثابرون في طرقهم التي خطها لهم القدر، فهمأشبه برباينة المفن التي تتجه في الضباب إلى تصادم متوم، لا مفر منه !

ووصل ولمبلل إلى القاهرة في ٩ سبتمبر ، ثم غادر وأزكان حربه فندق ه شبرد ، إلى وادى حلفا في ٢٧ سبتمبر ، واشتيكوا \_ أخيراً \_ مع قوات المهدى شهال الخرطوم، في يناير سنة ١٨٨٥ . ولم يكن تقدمه سريعاً، ولكنه كان مقبولا، بالقياس إلى زحف البر يطانيين على السودان بعد ذلك باثني عشر عاماً ، سها وقد كان على ولسيل أن ينقل ٧٠٠٠ رجل ومهماتهم مسافة ١٥٠٠ ميل داخل الصحراء، بينها ذكرى فكية هيكس لم تبرح الأذهان بعد . ولم تكن الأنباء الى تلقاها ولسيل من الخرطوم تدل على أن جوردون كان في مأزق يؤثر فيه تأخر الحملة أسبوعاً أو اثنين .ولا مراء في أن الأنباء كانت متباعدة ، ولم تلبت أن انقطعت تماماً ، ولكن مخابرات ولسيلي لم تكن فاقدة الأمل. فلقد تقدم الحملة إلى جوف الصحراء ضابط شاب موفور النشاط ، يدعى الميجر ، هربوت كيتشر ؛ ، واستقر خلال شهر أغسطس في (الدبة) ، عند الحناء النيل ، على ٣٠٠ ميل من الخرطوم . ومن هذا المركز الأمامي ، تمكن كيتشر من إيفاد رسل على الأقدام إلى الخرطوم، حاملين فبأ اقتراب البعثة ، وتلقى الرسائل الني كان جوردون ببعث بها .

كلك لم يكن المهدى ليكام على النعيره الهجوم على الخرطوم . فإن (الأبيكس) لم تقع في يده إلا لأنه حاصرها حتى فتك الجوع بأهلها ، فكان له الحق في أن بعتقد أن الخرطوم ستتبع نفس المصير , ولو أنه أطلق محاربيه على استحكامات المدينة قبل العام الجديد لكان هذا أقصى تهوّر ، لأن جوردون كان متفوقاً عليه في المدافع والبنادق . ولم تكن الهاعة قد فتكت بالحامية المصرية بعد .

أما جوردون ، فلم يكن له خيار ، إذ كان بطبيعة شخصيته مضطر ا للبقاء ، واستخدام كل حيلة أمكنة لاستيقاء الروح المعنوية لدى القوم . وتم يكن هناك مسلك آخر سوى الاستسلام . وهو ما لم يفكو فيه ، إذ كان معنى الاستسلام أن يذبحوا جميعاً . فإن رجال المهدى لم يعتادوا أن باخذوا في معاركهم أسرى سوى النساء

وصغار الأولاد والبنات ، الذين كالوا يساقون للرق .

وم ذلك تبق الحرطوم – ويبني جوردون بوجه خاص – البؤرة الحقيقية المأساة . وهو طيلة الوقت يحتل وسط المسرح ، ثم يسوده تماماً في المشاهد الأخبرة. للنك فن حسن الحظ أن يوبيانه معرفنا \_ بدقة \_ بأفكاره وشعوره ، فإذا تمعن

الراكبي الله وفاوه بها يوم و فارسة الخرص ديداً للهرد . تتفاد المراح أو يقال الأخرى . تتفاد المراح أو يقال المال المراح المنا للهرد معلى المراح المرا

رقي هي مرسيد رقيد بنالت سنة تحيد عالمات بي من مي دان بهر موجهان كال الدولة الدولة من المواجع مكان القرام مكان القرام ما تران تحقيق من الدولة الدولة المحت الشيط مل ملته تحيره مى الله الدولة المواجعة المحت المواجعة الدولة المحت المواجعة المحت المواجعة المحت المواجعة المحت ا

ولم يكن قد يقى مع جوردون فى الخرطو م سوى ثلة صغيرة من الأوربيين : سيوارت ، اللبه فى القيادة ، ولادة قناصل هم : بالار الإنجابزى ، وكربريان القرنسى ، وهانسال التنسوب. وهند من اليوناليين ، وتأمرون من مه أوري . وما إن علم أن (جماس) سيجر ،حتى الهالت على «السراي» طلبات للإند عرافقها . وَكَانَ وَ إِيْرِيَانَ ﴾ أول المتقدمين . ويقول جو زدون أنه القضُّ على النرصة، لعل إيريان يتمكن من حمل الحكومة القرنسية على أن تتحرك . ثم عرض ستيرارت أن يذهب بشرط أن يبرته جوردون من أيمة التخلي عن الواجب. فأخبره جوردون بأنه ما كان ليأمره باللماب على سبيل الأمر ، إذ كانت الرحملة تنطوى على كثير من الأخطار ، ولكنه على استعداد دون شك لأن يعطيه خطاباً رحميًّا يوضح أنه لم يكن في رحيله أي تخل عن واجبه ، إذ كان بوسع ستيوارت أن يؤدى خدمة قيمة . كان بوسعه شرح الموقف فى الخرطوم على حقيقته ، وتوجيه نداء شخصي إلى الدول الأوربية طاباً للمعونة , فقد خطر لجوردون أنه إذا لم يكن يوسع إنجائرا أن تساعد ، فلعل غيرها كانت تستطيع . وكتب نداء إلى البابا في

روما ، وآخر السلطان في القسطنطينية .

وما لبث « باور » – القنصل البريطاني – أن رغب في الانضمام للراحلين . أما و هانسال ؛ النسوى ، فاختار أن يبقى . وهناك بعض أمور صجيبة لم تلق قط تفسيراً مرضياً . فقد كان بين الأوراق التي رؤى أن تحملها الجماعة ، والشفرة ؛ التي كانت تستخدم في فك الرسائل الرسمية الفادمة من مصر . وقد قال جوردون إنه أرسل الشفرة لأنه حشى أن تقع في أيدى المهدي، إذا بقيت في الخرطوم . ويؤخذ من هذا أنه والجميع كانوا يتوقعون مقوط الخرطوم ، ومن ثم لا يكون استيوارت والقنصلين منجاة من أيهمة التخلي عن الواجب. كذلك يتعلس \_ إلى حد ما \_ فهم السبب الحقيق الذي جعل جوردون يأبي أن يأمر ستيوارث بالرحيل . فاقد دار حديث طويل بين جوردون وستيوارت قبل رحياه، ألح فيه هذا على جوردون بأن يصدر إليه الأمر بالرحيل. ولا يبدو تعليل جوردون بأنه خشي ما كانت عليه الرحلة من خطورة تعليلا صادقاً كل الصدق . فهو - ولابد - قد أدرك أن ستيوارت خليق بأن يلقي عناء في تنقية احمه بدون أمر الرحيل . كذلك لم يكن حقيقيًّا \_ كما ذكر جو ردون في يومياته فها بعد \_ أن ستيوارت لم يكن يخدم غاية نافعة بوجوده في الخرطوم . بل الواقع أن جوردون كان في أمس الحاجة إلى معونة ضابط أبيض آخر ، سيا إذا كانت له خبرة ستيوارت . إذ كان مستحيلا على رجل واحد أن يشرف هلي حامية كبيرة ومتقاهسة ، دون مساهد واحد ... على الأقل... بركن إليه . ومع ذلك فهو قد استبعد خدمات ستيوارت إذ ذاك ، كما رفض

والاستتاج الوحيد الذي يستخلصه المره من كل هذا ، هو أن جوردون أراد أن يكون وحيداً . أراد أن يفارقه الجميع ، وكان يود لو رحل : هانسال ، كانـك ، إذلم يكن يمبه . وقد كان القنصل النسوى نفس الرجل اللبي أثار اشمئزاز جوردون عند وصوله إلى الخرطوم لأول مرة ، إذ ألنَّي بنفسه وسط الراقصات العاريات ، في مأدبة رحمية ، (إذا أنحذنا برواية ستراتشي) . وكتب جوردون فها بعد : و علمت أن هانسال - القنصل النسوى - يعتزم الذهاب مع وصيفاته السبع إلى البدو . ليته يفعل ه ! . . ويبدو من المستبعد أن هانسال أراد ذلك ، فقد كانت له ممتلكات ومصالح تجارية كثيرة في الخرطوم ، وقد عاش فيها سنوات عديدة وارتبط بها . . ولعل هذه كانت الأسباب الحقيقية لبقائه . ولا شك في أنه بهذا البقاء عكر رغبة جوردون الباطنة في الاستشهاد الانفرادي . وليس في يوميات جوردون ما يوحي بأن الرجلين كانا وثيق الود في أشهر الحصار الأخبرة ، بل إنه ليقول إنه لم يؤت في المدينة أصدقاء ، ولا أحداً بمكن الوثوق فيه

وأعد كل شيء لرحيل الآخرين في ١٠ سبتمبر . فصعدوا إلى الباخرة (عباس) مع ثلة من اليوفاتيين وعدد قليل من الجنود للحراسة . وأقلعوا ترافقهم باخرتان أخريان تحرسانهم إلى ما بعد (بربر). وكان ربان (عباس) من أكثر الرجال خبرة بالملاحة النيلية ، وقد أوصى بألا يجمع الخشب لوقود آلات المفينة إلا من الأماكن المهجورة ، خارج أراضي القبائل العادية . وراقبهم جوردون وهم يختُرقون طلقات بنادق البدو المتحدية خارج حدود المدينة ، ثم عاد وحيداً لل سهره اللانهائي على الخطوط ، وإلى خلواته في « السراى » . وقد كتب في يومياته ، في نفس اليوم : « لا يزال المهدى في ( رُحاض) ، بقرب الأبيُّض ، على ٢٠٠ ميل من الخرطوم ، . ومرة أخرى ، سرح ذهنه إلى مسألة سلاتين الى كانت تضايقه . فهو الذي حين سلاتين في خدمة السودان ، ودربه ، ورقاه ، وأرسله إلى دارفور . وها قد استسلم سلاتين المهدى وأشهر إسلامه ! من الخدة والمدل أن تتبد إنقاقاً لحياة المره ، (ذا كان يون بأنها عقيدة صادقة ... إن الحيالة لا تقلع ، ويهما يحتمل أن تتبي إليه الأمور ، فن الأفضل للمره أن يتم وهو ظليف البدين ، من أن بزير بنشمه في

فمن الأفضل للمرء أن يقع وهو تظيف البدين أعمال مشهوهة ، مع أناس مشهوهين . . . :

ولكن ، منذا الذي كان شجاءاً حقاً ؟

رسی . سال الفتات الدان الحداد بسال الموت ، الذي لا يستى . سال الموت ، الذي لا يستى . سال الموت ، الذي لا يستى المن الموت . الموت الموت عند الموت ال

أماهم إلى أنه لا ينهى لأى قائد لقوات ، أن يعيش على علاقة وليقة جماهنيه «اللين بروش» التانية أن من طرف القائق ، إذ كنت أجد ولكم كان ينبطنى إلا أسطح الأكل قائل القائق ، إذ كنت أجد اللين حل «اللك يتأثري نيضي الحال ه. ولكنه فى هذه القارة ، لم يعد معرضاً لأن تكون حياته الشخصية مراقبة عن

کب ، إذ أصبح بيش أن داخران و وجها إلا من حد و يطفى وبياته حياة ، وياش دائيس بحك (دول النامه ، واصفر الحرب في مضاور من من من ما الله كوله مير بخط الحمال من وياش المناحة ومن الحربة المناطق المناطقة المناطقة

وكانت هماك مسألة راهبات البعثة النمسوية في « دارفور » ، فقد ذكرت الشائعات أنهن تزومن من التجار اليونانيين الدين كالها في أسر المهمدي كالمك : وأية ضبحة سيديها البها بقان ذواج الراهبات من يوفانيين . إنه اتعاد بين المستوسين البالية والالانية ، وأكان فريقاً أن يكب من هذه الأمر وجيعاً في رسالة حضوص أنها وحبة - ركان ما يكن المار والعام فيريانا في دركان م يكن المارك كمية فقد عن الشروف . . كانت كفها جزءاً من هذا قبلة الصغير المندى على الميل ، ولكما التات حضورة بالتسجيل ، لأن البلغر يسون كل شيء مافاد . في قا 10 مبارع ، قا 1

ه ما أعجب سرعة نسبان الناس لمصاليم وضعائرهم . فمنذ عشرة أيام فقط ، فقدنا حول أنف وجل قادارا و وح ذلك فا من أحد يتكلم البوم عن هذا . إن عمر مرارة أية لكبة يتطلب ما بين أر بعة أيام وسنة ! » وفي الأسوع الأخير من سينمبر ، كان لدى ، جورون ، نيا مؤكد بأن

المسلمات التي أخريها إليه إلى بالمسلمين من الطبل أن الاستمال من المتراس ( وإليان) ويروفا قبل إلى الورونيل قبل قبل الدن إلى فالح هلسل وإلى المسلمين وإلى المسلمين والمن المسلمين والمن المسلمين والمن المسلمين والمن المسلمين المسلم

كلف علم جورون من رسالة كيمشتر أن وباريخ ، فحب إلى لندن انترة . وأن شغاساً بدعى و مستر أهرين الجارون ، قد شغل حكات أن القادم و. وأونى كيمشتر رسالة من إيمرون ، قال فيها : • أبيان جورون بان البواحر ججاز الشلاك الثانى ، وإذنا نارجون ان يبتدا م من بين فلفلا سيافيت الذي ينبض فيه أرامات في الماني والشخيرة » .

وَكَانَ مِنَ الْمُرْبِعِ طَبِعاً أَنْ يِعرفَ أَنْ هَنَاكُ شَيْئاً يُجْوِى عَمْلُهُ وَلَكُنْ ، وَاهَا الْمُموظَّفِينَ ذَوْقِ الْطَوْلِ الْجَاءَلُمَةُ [ وقد كتب في يومِياته :

أعتقد أننى يجب أن أرتاح لذلك ، الإيجرتون ، . إن في رسائله

مكامة مرسة ، تحسلني على الفان بأن هرم الحياة لا تفقه . . . وإن أن الأ يطرف أن الما يرسم الحياة لا تفقه . . . وإن أن الأ يطرفون أن للمرافقة الميلة الميلة أن مكتبه . أن أن أو أوبات منذ أشهر . رجا أنهم المؤقف برجل على المشفة . يسهم عن المنافقة مروفان أن فلاناً مؤلاناً مؤلاناً به يسهم : الما المولد بالميلة الميلة الميل

1 a . . 1 lists . . . 1 lists

بدائل وصلت بروات أهرى ، ويكبّ الله بالشارة ، ويك الله جرودة رسبة الله نورونا ، قلم يكان كان بين المناح بسمياناً ، وأسبت يكن المؤلف المؤلف المنافق الله بالله كل المؤلف المنافق المنافق المؤلف المؤلف

لا المساح أن المسكر كوباراً أن ألحدة مقدان أن المسكر كوبارة أي سعر جدير بأن بسي هيراً بعن الكلمة المن الأوريين. المسئ المقدان المسكرين بين المسلم الوقت وأصد ، وهل جامات مسئوية من وبالدن في طرح بينائميم حقائد من الأمسكيكس بالبياضة إلى إلى جامات الرأي والمساحة الرأي المسلمين أن المسلمين أن جدوع متصاف ما الأبرائية في مساحب ، في حوال متصدف ما الأبرائية في مساحب ، في مسلمين المسلمين المسل ودالد ، فتوقع الفوضى في صفوف البدو . والعبر ... أو تبله ... هو وقت المعبوم ، (دولدا تما العرب) ، وكان سين رحلا يعلمون البدو في البار . كانت مدأ السابح ، وهو ما لا ياستيمه التا رسيا في البار . كانت مدأ السابع الزير دا دالمًا ، وفقا كان قبة البدو في وأنهم اللبار ، كانت مدأ السابع الزير دالمًا ، وفقا كان قبة المجاوز الا بحروا ممكم التعليم ، في أن تون إلا إلى تأمير ، وفتهها قبل ، م

يمو رينظل بالكتاره مرة الحرى إلى الصفور العرفة علرج تافلت، وإلى فأوا – إذ يون من طبوط المتحد أبنا أن أن حدث كري جوانه (التقريفية د الله شخطة فإذا كمات سيورت إلى الماقة . وسعه البيا جاكل من يمو حرف من يون خوات من وطالة المديك الروى الذي أصبح عرصها وشمل إلى كنت الحطر لان المتح ألمان المرافقة تعديد جامع والروسية عن بالم من يم والمن المنافقة الروسية المنافقة الروسية المنافقة الروسية المنافقة الروسية المنافقة الروسية المنافقة الروسية المنافقة ا

وفي الواسط أكتوبر ، دب النشاط فجاة , إذ علمت و السراى ، ان فريقاً من سنة عشر رجلا من كبار المدينة كافوا يتأهبون للقيام بثورة والالحياز للمهدى.

رقبل مرورت طبيع وهر حال ، تكت : التي أنت مرة تا الم الده بمدا لا الأعلى أو بالمده لم الاطلاق الم بالمده لم الاطلاق الأعلى الم المدا الاطلاق الم المدا المدا

صودم إلا لابانه .

والانسياع والمنافعة التجيين حرفة من القد يمن الإطابط الهليدية . فأقفيل بالكفاية إليك ، لأنهم يعتقدي أنني يبغة السفور السأل معادلات أن سلم ، وقال تجور محافلات خدماتي الثانية ومرقى السيطة ينهن الحرب ، وقال أمر من وقال ومسائلة ، معادلة المحافظة ، وقل ما طبق أن أن كارية ، وراقا أصدر عن وقال ومسائلة المحافظة . إلى على استحداد المعرب على المحافظة . إلى على استحداد المعرب على أن الحدم المنافظة . إلى على استحداد المعرب على أن الحدم يوسلة المحافظة . إلى على استحداد المعرب على المنافظة . إلى على استحداد المعرب على المنافظة . إلى على استحداد المعرب على المنافظة . إلى على المحافظة . إلى على المتحداد المعرب المنافظة . إلى على المنافظة . إلى المنافظة . إلى على المنافظة . إلى على المنافظة . إلى على المنافظة . إلى المنافظة . إلى المنافظة . إلى المنافظة . إلى على المنافظة . إلى على المنافظة . إلى على المنافظة . إلى المنافظة . إلى المنافظة . إلى على المنافظة . إلى على المنافظة . إلى المنافظة . إلى

مشرفة ) .

ولا لم يتلق رداً ، كتب سلاطين مرة أخرى : و يا صاحب السعادة ، لقد قاتلت سبعاً وعشرين مرة في جانب

و با صاحب المنطقة ، فعد الثالث سبا وطنزين مؤ في جانب مذكرية خدمة الدير القان ميزان ، ولكن لم ألس شباط خرا مشرف والمهم عداك ما يعوق كتابتك رداً اللي المطابقي على ما ينتمي أن ألقل . . . . وإذا كائلت تمة وسائل في من أروبا في العربية ، فالنمي أن ألس الميل أراد هذه النفض والحاد للاث سنوات مرين أن أثني أية أتباء من أمرق ، إلى أنوبل إلى صاحفات أن تعرفي بود

خادمك الوفي المطبع : سلانين »

وحاشية : إننى والسيده جمعة ، – مدير ( القاشر ) – نسمى إلى فرصة للخولية أم درمان ، البيق معك . فرجو صعادتاتيان تحمل نفسك على الأذن لنا، لأتنا في خوف دائم من الجواسيس . وأدعو الله أن يهيك التوفيق في الحصار .

وحاشية : إذا احتمل أن سعادتك فهمت أننى فعلت ما يخالف شرف الضابط ، وإذا كان هذا يممك من الكتابة إلى"، فأرجو أن تمنحني فرصة الدفاع ، ثم أحكم بالحق ،

كان جرودها كلم من عبد . كان يزوب . . واله ليس طلي من بسيالا تعرفي و أرضوك ، وإذا أقطأ ، ما لخده من إلى الكرنوب و إذا أقطأ ، ما لخده من إلى الكرنوب و إذا أقطأ ، ما لخده من إلى الكرنوب و أنا له المنافقة و المجاوزة المنافقة و المنافق

رسین مناصبحی و مقرض ها قداد این بفته ده مدخون ، والاوربین الآخرین من المسلمی الله می مرض ها قداد این بفته ده می الدین و مقرض مناصبه المسلمی ا

يطمئن نفسه بأن مثل هذه الشائعات تنتشر عادة ، ولكنَّها ليست مما يعول عليه .

ومع ذلك ، فإنه يعترف في ٢١ أكتوبر : ، أنني جد قلق على (عباس). ظو صدق أنَّها أسرت لكان ذلك فظيعاً ، ثم وصلت رمالة من المهدى نقسه في ٢٢ أكتوبر ، وفد كتب على صفحة كبيرة واحدة من الورق ، تحمل خاتم المهدى المربع ، وقد جاء فيها(١)

ا بسم الله الرحمن الرحم ، والحمد قد الحاكم الكريم ، والصلاة

« من العبد المتوكل على الله ، عمد بن عبد الله .

ه إلى جوردون باشا حاكم الخرطوم ، هداه الله إلى طريق الصواب .

واعلم أن مفينتكم الصغيرة المسهاة (عباس) ، التي أرسلتها بنية

إيصال أنبائكم إلى القاهرة عن طريق دنقلا، والأشخاص الذين عليها -وهم مندوبكم ستيوارت باشا والقنصلان الفرنسي والإنجليزي، والأشخاص الآخرون - قد أسروا يإذن الله .

؛ فالذين آمنوا بأنَّنا المهدى واستعلموا ، سلموا ، والذين أبوا أعلموا . وهم مندوبكم المذكور آفقاً ، والقنصلان وغيرهم ممن قضى الله على

أرواحهم بالتار والشقاء الأبدى ، . وتبع ذلك قائمة طويلة – ووصف دقيق – لكافة الأوراق والوثائق الى

أخلت ممن ماتوا : يوميات ستيوارت ، والشفرة ، والنداءان الموجهان إلى اليابا واسلطان ، والتقارير المشتملة على تفصيل كيات الأغذية والنحائر الباقية في الخرطوم ، ونسخ البرقيات التي تبودلت بين جوردون والفاهرة ، وإحصاء للجنود الاقين في الحامية وأسلحتهم ، والرسائل التي تكرر فيها طلب جوردون التجدة

وأضاف المهدى: و والله فهمنا هذه الرسائل جميعاً ، أم دعا جوردون \_ مرة أخرى - إلى التسلم قبل قوات الأوان ، و لأنك إذا سلمت بعد بده المعركة ، فلن يكون ذلك إلا عن حوف لا حن رهبة، ولن نقبل ، . كذلك أرَّفقت بالرسالة

إذن فقد مات ستيوارت حمل ، واستسلم لبتيون . ولحن هذا غير محمن , ديد أن الوثائق التي رَاها المهدى كانت تسخأ أرسلها جاسوس قبل إيمار (عباس ) . لعل أحد اليوقائيين الذين رحلوا قد اطلع على أوراق ستيوارت ثم خانه . . ريما !

ومع ذلك فإن الأنباء كانت صحيحة ، وقد هرّب كيتشر ــ بعد أيام ـــ وسالة تؤكدها . وواح جوردون يتسامل المرة بعد الأخرى ، كيف حدث ذلك؟

کانت آلیاخرو (عباس) من المتالة بحیث تصد آی هجوم البشو ، واطالا لازمت منتصف مجری النمر . وکان من العمیر آن ترتیلم پسخره ونتری ، واد کانت مزوده بعوامات . لم یکن من تفسیر وادن سوی الخیالة ، فلاید آن شیخاً خاتاً قادیم ایل فقع وهم پسعون بلممع خشب قانود من الشاطق . . .

بهیم کونان الذین حدث فدار هم آن (عباس) ارتقاب برم ۱۸ میندبر – بهیم کونشان به ماست برا جزیر ر آبر خاند) ، دراند برای برم کهندس روسانستروان این النامانی، معلماتی آن این اد تعاوز وا راوش العامر ، فقابل حالیان واجه برای رایش این است از است می اداره برای است در انتران برم بازی می انتران برم بازی می دراند وابد بازید و دروشان خان بوایر این انتخاب شرا، فاهدم از به سیان ویزان موزان النامی، دران است این استان ا

رعيادة موشاة بالقصب . ثم ألح الشبرخ على الأوربيين أن يقضوا الليل على الشاطئ. الفتهات الدعوق . وبعد أن إذبح الشبرخ ستبواوت وإيريان وباور ، صعدوا إلى ( عباس) وقتاراً كل المسافرين والملاحين ، عدا أربعة عشر .

وزحف المهدى – فى ٣١ أكتوبر – على الخرطوم بكل قواته ، وقد شجعته العلومات الى تلقاها من أوراق (عباس) . واستقر فى معسكرين ملاصقين رق أوالل تؤلود ، وصلت خاتفة من الرسائل ، كان بينا رسالة من مسويل بحر أو ترفن (يرفع الم سنة أمير من منافل بالكونوس . . وكان الم كيمتر قدات الرسائل أي تعينة دخستاناره المطلبة المساواة في هم مسيمر . وقد القاما منه جروبوش في شاء السرائ ، ، ولم يعثر طبيا إلا مساونة مقرأما منة ، بلا كان : أن أنابه ينقع طبيا حدة أسابح مسيعة . ولكن نيا قبيا أمير حقة ، فكن : أن

ا فتوج الدورة واسيل فى محفة فيكدورنا ، البارد واحملة إغالة جودورن ا الا اكارا ابل إغالة طابعاً لموادات . . . إن أغل جازان وليموا الاجرواء ، الني أن أغال الحراف المناح الكل إلى في ما الكل إلى في ما الكل إلى في ما الكل إلى في ما الأميا أن يوحه ، وما لم تقر حكومة تعليقي من الأعماء ، ولحله المؤاذا جاء أى وسيل أو رسالة بالاحراب ، فقل أغل وإنما ، سألتك هذا ، وأسلط مع المائية ، وأسلط مع المائية المائية المائية . الدنام يكن برسميه أن فيصور طدا ؟ كان باريخ مر الدوم دقد تقاصل من والده بدلا ومن المقال من والدائم دن المقال من والدائم دن المواجئة ومن المقال من المقال والدائم المواجئة المقال المواجئة المواجئة المواجئة المواجئة المواجئة المقال المواجئة المقال المواجئة المقال المواجئة المواجئة

و کاکن حداث مروده شرم دانش، دور انظامی آن الرواد، الما الرواد الما الرواد و القالم کاکن حداث مروده شام حداثی الموادر فی القالم حداثی الما الموادر فی القالم حداثی الما الموادر فی الفار محداث المحداث و المحداث الموادر المحداث المحداث الموادر المحداث المحداث الموادر المحداث المحداث الموادر المحداث المحد

كانت تطبقات حييانة ، وشيفة ، فيه متصفة . . وهع ذلك ، كان في كان في مما كتبه حورودي أو تعليه ، قد من الحقيقة ، ركانت هذاء الفورات... حال أنه ما يشار باله المسلم عن تنقيد أنها أن الماجة المسافة المسافة . أن لم يكن فيها أنة ما يشار باله المسلمي عن تنقيد أنها في يكن يشين . ولو أن جورون علم يتصوبي الأوامر التي صدرت الراسيل ، لكان قد ازداد

خوانر آن جوردون علم بتصوص الأواسر الى صدرت لولسيل ، لكان قد ازداد حشاً على ابروج وجرائشل . فقد وقست هذه الأواسر فى القاهرة ، كرانت كا يل : «المنت الأولى الصداق في جزير وادى النبل ، هو إشرام إخترال جوردين والكولوليل ستوارث من الخراوم ، وقالا علق ملا المدت ، فلا كا ملك إنه عملية هجوية أخرى من أى ترام ع ، وكمانا اكانت لكتيد تمن يبطء أيل ۲۵۹ جنوب مديرية دفقلا ، الإلقاذ رجل كان قد مات ، وآخر لم يكن يبغي النجدة ... الكر عالم أن الرحال عالم أن عالم الالإلاد أن حد المامة

جوب مديره دهدر ، وهداد رسل مان قد مان ، واعتر فم بان بيلي التجدد ... لم يكن بيتنيها جدد الشروط على أية خال ، اللهم إلا إذا أضرجت الحاميات . وأتحبت أى السودان حكيمة مسألة الحكومة القبلة ، ويناً مطرداً من الحامه . كان

وضح موروق بيل سأله الكونة القيلة ديريا مطولاً من أما وما ما ما أما وما المراكز المواقع المواق

تلك كانت غة إلهام عجيبة ، لأن كيشنر كان \_ بطريقة ما \_ أكثر العسكريين جدارة بمستقبل زاهر ، لا في حملة ولسيل فحسب، وإنما في الجيش البريطاني كله . كان \_ إذ ذاك \_ في الرابعة والثلاثين ، طويلا ( ست أقدام و بوصتان) ، ذا عينين زرقاوين ثاقبتين ، وقد اكتسب سمعة لهدوه أعصابه ، وهزمه ، ودقته . وكان فارساً ماهراً ، وقد ألف قوة من ١٥٠٠ من المحاربين غير النظاميين على حدود السودان ، في أوائل الحبلة . وكانت فيه لهة من جرأة لم تكد تبين في شخص الجنرال المهيب الذي صاره فها بعد . ولا كان صديقاً استيوارت، فقد ألحٌ في أن يؤذن له بأن يندفع خلال أوأضى البدو ليقابل السفينة (عباس) في بربر ، وثار غضبه حين كبحه ولسيلي . وقد عرف كضابط مجلهد ، يهوى التنقيب عن الآثار ، ويتكلم الفرنسية والعربية والتركية - إلى حد ما - ولا يحفل بالنساء . وما كان ذنب كيتشر أن رسائل جوردون التي خرجت من الخرطوم، فاقت في عددها الرسائل التي دخلت إلى الخرطوم ، فمن الممكن دائماً العثور على راغبين في مغادرة المدينة المحاصرة ، ولكن ما أقل الراغبين في الدخول إليها ! وقد خاض كيتشر أنجطاراً غير عادية في محاولة استمرار المراسلات ، حتى لقد جرؤ على التوغل في أراضي العدو ، متنكراً أحياناً كبدوى ، حاملا معه زجاجة مر ليتحر إذا ما أمر . وضاما كشف الصحف مطاراته حوال ذك الوقت ( أولير 2011) . أصافت بالله ما الد من الجدائر والذي وحتى يسمعة كشاف إلى أصابت لوليس بي بلاد الدين ! ومن تم \* فقد كت جروديق لي يوساته ، وهو يقدر أحمية هذا المسكري . الله المسكري . والمنافق عنا أما يتم المنافق المسكري . والمنافق عاماً في المؤتف بعض كيفتر كوشت عن بأن إلى إلى حماً الن بهنو موسر كيفتر . والمنافق المنافق المؤتف بعد الذي حدث – أن يتمان بالذي المنافق المتحجل . و والمنافق المنافق المؤتف بعد الذي حدث – أن يتمان بالذي المنافق المنافق المنافق المؤتف المنافق المنافق المؤتف بعد الذي حدث – أن يتمان بالذي المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المؤتف المنافق المنافق

من راحة) ! . . ثم يرتد ذهنه إلى بارينج ، فيكتب : ه إذا تأرجح بارينج قادماً إلى هنا كفوض بريطاني ، فسأعتبره

قد كفر عن أصفاله . وبالصفح عد . فعين الدوأ ما تبدين مركزانا . و ومد عشر بال والانتخاب أو التقل وهو القصل العام المالانتجاز ، ألمان . وصفف السعد و وسيكون بهضا قد أصبح في عداد النامي ، قبل بأن أمد ليزنات البنا : وسيقط لأكثر من باريخ جديد وطبيل بدياناً أن يروزان ، من بإن ميسوناً الأوالداء و دا الحروي ، الم وطاحة بهن ، لأنات كل واحد على النام المالان المالان المالان .

وفدا جد مهيئ ، لانتا ... فل واحد نتا ... نفان الخالبون. دلك الجغرال الهرم المسكين، الذي ظلمستوات با كمانها بعيش هاطلا خاملار. على مقربة من منتشبياته ، لا يعنى أحد بزيارته . . إن رصاصة فى المنح خبر من أن يذوى ضوق دون أن يكفرت له أحد! »

أفيحسن به أن يتنحر إذنا؟ لقدخاء تمافكوة . بل إنه بثمضجرات تحت أه السراى » ، ليتسفها في خطة وهو بداخلها . ولكنه نبذ الفكرة لأنها ه عمل من خصائص الله » .

 أو يتامين ، أن يزقدن برأسي ، وإنهم ليدتركين قلك . ولابد لك أن تكون نشأل إذا رادت الإدادة نشير والرئيس أن هنكلة الكوبال ، فقد ترقب في إنسال أمر عالمي ، والإفا علمات ويتبيت ويتسلم ١٠٠٠ ، ولا تمثل أن توجه . ما أحملها من بلاد لا تصاف مبيرة ! والمجيب حملًا ، الن حديد يكون الأقال السلاد ، فعلما أكون عن ، المازج ، ومن عالى أن كبر من الأوقات ، ومكانا عن السلاح أن

ولو كان رائقاً لصار وا ولتبين ! ،

فدر أنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لقير عشرة أيام أخرى ! وأصبح كلما خرج من و السراى ، التف حوله حشد من النساء صائحات

يطلبن الغذاء . وأخذت قذائف مدافع العدو وينادقه تشتد وطأة ، يوماً بعد

يوم . وكان لدى اليدو مدفع مصوب إلى « السراى » : فكانت القدائف ترتملم يعتقى يُلحجار الجدران السيكة ،ولكن دون ما ضرر كالمعتاد . وكتب جوردون : « يتمثر المره فى الساعة الثالثة صباحاً فى فعاس قائل . وإذا دقات

القبل والحب والسيد والحب والمرتب ( والتركي كالطبر ، ولاكان المرتب والمرتب والمرتب والمرتب والإلا في والأن أو والأن أو والأن أو والأن أو والأن أو المرتب والأكان أن أن المناسبة والمرتب والأكان أن أن مجمعت ، كانا والم المناسبة والمرتب والمناسبة والمرتب والمناسبة والمرتب والمرتب المرتبة المناسبة بالمناتب والمرتب المرتبة المناسبة بالمناتب والمناسبة بالمناتب والمناسبة بالمناتب المناسبة بالمناتب والمناسبة بالمناتب والمناسبة بالمناتب أن المناسبة بالمناتب والمناسبة والمناسبة بالمناتب والمناسبة المناسبة المناسب

وَكَانَ الْهُرَ قَدْ بِدَأَ يُنخفَضُ ، فَإِذَا الصَّفَافُ المُوحِلَةُ الْتَى بِدَأْتُ تَجِفُ ، تَقْرِبِ العَدْوِ . وَكَتْبِ جَوْرِدُونُ فَي ١٣ ديسبر :

والآن ، افهموا هذا . إذا لم نأت الحملة العسكرية – ولست أطلب أكثر من مالتي رجل – فى عشرة أيام ،فإن المدينة قد تسقط . ولقد بذلت أقصى وسمى من أجل شرف بلادى . وداعاً – مى ، جى ، جوردون ،

٥ . . لم توسلوا نى أية مطوعات ، بالرغم من أن لديكم كثيراً من الأحوال ،

وكانت هذه آخر مذكرة - تقريباً - وصلت من الجنرال جوردون . وحزم أوراق يوميانه : أوراق البرقيات ، وقصاصات الورق المشمع ، والخرائط الصغيرة

الني كان قد خططها ، والرسوم التي وسمها بالريشة والمداد . . وخاطها جميعاً في قطعة من القماش ، وكتب على الغلاف :

« أحداث في الخرطوم: بوميات الجاران جوردون . لا أسرار فيها تتعلق بي .

السفينة - تحت فيران العدو الكثيفة - إلى ( متمه ) .

تفتح إذا قدر لها النشر - منى جي . جوردون ، وأسَّل منت الطرود إلى ربان الباخرة (بوردين) . وفي ١٥ ديسمبر ، أقلعت

## لقصل الرابع عشر مقوط النيل

أم من أبنا و يسيد من 1944 من أو (حروى) وأصبح أن برأة قد الدينة الميلة المدالة الم الدينة المواقع الميلة الميلة المواقع المواقع الميلة المواقع المواقع الميلة المواقع المواقع الميلة المواقع المواقع الميلة ا

روماً مير مراون شهران وفد سعواج ۲۰ ويسم سع ما هديم. بر مير ما الترجيق روماً مير مراوناً ولي موجد الرومائي والم والموجد ومائية ومين موجد وهذا مراوناً مراوناًا مراوناً مراوناً مراوناً مراوناً مراوناً مراوناً مراوناً مراوناً

وارت بالذي فرمي هذا و السجيه الور علان ۱۹۱۰ قبل مل (الروب) ي النس إلله السيال المواجئة إلى ١٠٠٠ أن الما الله الما المواجئة المستحد الكيار المواجئة المستحد الكيار المواجئة المواجئة

رأس أن الد جيراً أن يركن . بأن ساح 11 أبيان ، فإليت أن يرائر جرودة أنه كان يقر أن يوالم جرودة وقلت اليوات الخراج بعد فتراً الم الله يقد المألية بورودة أنه كان يقل طبيلة مانوا : الخراج أن يعد أنها أن يقول المؤلف المن جرودة الله كان المؤلف المن جرودة الله كان المؤلف المن المؤلف المن جرودة الله تعدد إلى المؤلف وقا قبل أما خبل كان الالت العين المين القب الوراد في الرواد في الوراد في الورد ف

وها ، همو الفهادي إلى الخواهم ، الربي ما يدم حرورت باكر رسالته في ويسير : إلى أوتم هذا الدين ، أوتحت خووة الأوقاء انتقاد أما الدين ، في أوضالنا . . وكانت مطاق الشافة بها سيلي لحسيل الفاهم . . وإلين المسكرين والشيئ وكانت مطاق الشافة بها سيلي لحسيل الفاهم . . وإلين المسكرين والشيئ من المؤاف المائية ، ويسيب مصاحبتها لمهم عامات يعتم . . وأوضا إلى المهادي خلفة الأفاف المائية ، ويسيب مصاحبتها لمهم عامات بعد أوضا إلى المهادية . خلفة الأفاف على المائية ، ويشعر النا المهادية ، وأوضا إلى المهادية .

 من أن يدفنوهم. وكان الجنود يقفون على الاستحكامات -كما ذكر أحد الشهود

و أشبه بقطع من الخشب ، ، يؤدون أعمالهم في شرود ذاهل ، لا يكادون يعرفون ماكانوا يفعلون . وفي ه يناير ، أطلق قائد أم درمان رسالة بالإشارات بأنه لم يعد قادراً على الصمود ، فاضطر جوردون للموافقة على استمالامه . وأصبح البدو يطبقون على المدينة من كل جانب! على أن جوردون ظل يجد وسائل لاستمرار قومه في المقاومة. وانتشرت

الشائعات في المدينة بأنرسلا وصلوا من البعثة ، وأنها توشك أنتصل في اليوم التالي ، أواليوم الذي يليه . ووعد الجنود بمرتب عام لذاء كل يوم يصمدونه . وشغل عمال الأحواض بإعداد مراسى للباخرتين القادمتين . وكانت هذه الإجراءات كفيلة باستبقاء جذوة من الأءل ، ولكن المدينة

أصبحت تحت قصف مستمر ، ليل نهار . ولم ينتصف بناير حتى أعد الجنود المصريون والسودانيون يفرون إلى المهدى . وكان جوردون يقترب من عيد ميازده الثاني والخمسين . ويتصف الشخص الذي كأنه -كما يبرز خلال أيام الحصار الأخيرة ــ بأنه كان أفرب إلى أن ينتمي لتراجيدية أسطورية في حادث تاريخي سجله فنان برسير أوحفر ، منه إلى الحياة ذائبا . فإذا الصابط اليقظ يتلاشي ، وإذا التجوال الدائب يتبخر ، وحسمت المواجس الداخلية جميعاً ، إذ أُدرك جوردون ما كان ينبغي أن يفعل تماماً ، ولو أن الأحداث كانت تقربه من نقطة الأنهيار . ولا شك في أن شعوره بالذنب بني ، واكنه كان خبيتاً في نفسه ، ولابد أنه تضامل تحت المشاقي ولم يك الجنود وأهل المدينة يرون منه سوى العزم ، والتأليل الكامل المسئولية . كان يبدو فيم كشخص موهوب ، بعيد عن نوعهم . لم يكن ظالماً ولا متزمتناً \_ فقد كان مسرفناً في عطفه \_ وإنما كان غير مكثرث البتة بالضعف العادى . ولعله كان موضع احترام ... وربما تقديس ... لدى أولئك الآلاف من المسلمين الذين كافوا موشكين على الموت في تلك اللحظة الى سادها اليأس ، ولكنه كان مرهوباً كللك . وكان المسئولون إذا زاروه ، يُشكَاهدون وهم يرتجفون حين يدخل عليهم الحجرة، حتى كان يعضهم يعجزون عن إشعال سيجارة الفرط ارتعاش أياديهم .

والرم أن يتنافي(ذا تحركت ، ثم أحضره فانبيات كبيراً يتح لأربع وطيرين شعة . ووضعت معه السرع في فواصدا ، ثم بالنفاقة . على متفاعة أما أفافقة ، وأشعانا المشوع وجلما لل النفية . على متفاعة أما النفية ، على المنافقة . جاء دورى في الباباة ، وال بين خوف يده في . فافعه وأنهي أ أمل الخياض أن جورون لا يجاف خياً الأن اله خلف يلاح وأنهي ألمل

فی ، به پارس ، قربت الحقولة لمرتب ( ۱۰۰ دافقت بن مسكر المنهدی ، و واجه القدن ، وکان کسید و واجه القدن ، وکان کسید و واجه القدن ، وکان کسید و بروان می الدور الدین و واجه المنه الدین و واجه المنه و بروان به بی واجه المنه الدین بیکن می المنه الدین ، وابرات بروان الدین و اساس الدین ، وابرات الدین ، وابرات الدین ، وابرات ، وابرات الدین ، وابرات ، واب

ثم استند عي فريق من كبار المسؤلين في المدينة إن اجتاع لم يحضره جوردون

وإنما أخبرهم سكرتيره و قرياقص بك ، بأن يرتدوا كامل ثبابهم الرسمية \_ إذا ما اقتريت أولى صفيتتي الحملة من الخرطوم - ويفدوا إلى ، السراى ،، قال إن جوردون ذكر أنه كان من المحتمل أن يدُّعي وحده إلى ظهر السفينة ، فعل المستولين أن يحتجوا بشدة على الفائد البريطاني ، ويصروا على أنهم لن يدعوه يبر ح الخرطوم. وأضاف جوردون أنه لم يكن يعتز م الرحيل: سواء وصلت الحملة في موعدها أو لم تصل .

ولم يعد جوردون بحاول استبقاء الحامية صامدة ، فقد فشلت المحاولة . ثم زايل المادينة كل أمل في ٢٤يناير. ويصور « البرديني بك مجوردون ، إذ ذاك

ه أخبراً طلع صبح يوم الأحد ، فلاحظ جوردون باشا – الذي اعتاد المثايرة على مراقبة حركات العدو من سطح و السراى ٥ -حركة كبيرة في الجنوب، وكأنما كان الأعداء بمتشدون في (كالأكلا)، أحد الحصون المشرفة على الخندق جنوب المدينة . وبادر باستدعاء كل من حضروا الاجتماع السابق ، وعدد قليل سواهم . . فحضرنا جميعاً، ولكن جوردون بأشالم يقابلنا . ومرة أخرى خاطبنا فرياقص بك قائلا إن جوردون باشا عهد إليه بإخبارنا بأنه لاحظ حركة شديدة في خطوط العدو ، ويعتقد أن هجومًا يوشك أن يشن على المدينة ، والذلك أمرنا بأن نجمع كل ذكر في المدينة من سن الثامنة حتى الشيخوخة ، وتصطف بمحاذاة جميع الاستحكامات ، فإذا ألبيتا صعوبة في تنفيذ هذا الأمر ، فلتستخدم الفوة . وقال قرياقص إن جورهون باشا يهيب بنا المرة الأخيرة أأن نصمه ، لأنه لم يكن يشك فى أن الإنجليز يصلون خلال أربع وعشرين ساعة . أما إذا آثرنا الخضوع ، فقد أباح لقائد أن يفتح أبواب المدينة ويدع الجميع وطرَّح به بعيداً ، وهو يقول : ﴿ مَاذَا أَقُولُ بِعَدْ ذَاكُ . لَمْ يَعَدُّ الذَّيُّ ما يقال، فلن يعود الأهالي يصدقوني. لقد أخبرتهم مراراً وتكراراً أن النجدة في الطريق ، ولكنها لم تأت ، ولابد أنهم الآن يظنونني اكتاب، فإذا أستورهمان الأخير هذا، فإن أمور أمثل شيئاً. الفيرا واحموا كان مي تستطيعون فحاية الطولود، والسيطان العالمات المتالث المتالث المتالث المتالث المتالث المتالث المتالث والاحماد أن الميالث الميالث المتالث الميالث الم

وإذا العجموا وستنصف المشابية فستنصفها, المحلمة البريتطانية إلى العراجع . وظل مجلس الحبوب منتقلة أفى مصلك المهلمان طبالة الأسبوع الثالث من ينافر . وفى ۲۵ من الشهر – عين اليوم الملدي حثّ فيه جوردون الحامية لآخر مرة ، وللذي كان قيمه وليسون يكافح لاجتهاز الشلال السادس على ظهر السابية

(بوردين) – تغلب المهدى على وساوسه ، فصدرت الأوامر بشن الهجوم فى الساعات الأولى من الصباح التانى . وسرعان ما بدأت شرافع كبيرة من المحاربين ۲۷۱ لنبر اثبل . وكان اليدو بمضون الهجوم دون خوف من الموت . وقد ذكرهم الهدى \_ ق المنافق أن الهدة أمامهم إذا ماتوا ، وما من شك في أن أمل أب أخرة ماتوا ، وما من شك في أن المنافق أن أن المنافق أن المنافق مدينة في السودان كان براوهم .

ورسال مركز الله مركز الله البالة در ي حكود وقت حوال ١٠٠٠ به يبدئ روساله مركز الله مركز الله بالله المنافذة الله بالله الله المنافذة الله بالله الله المنافذة الله الله بالله الله الله بالله بالله

ح كن برد أصري و رفيزة في فحت أن مقول النوع الاقتاليات كوالا القديم ما يتم حساس الوالي الد القرائل الده الدولي الده الدولي الده الدولي الدولي الدين المن المواقع الم كوالا حرورت المرافع ال تكون الألفام منيثة حول و السراى، .

ولكن أربعة من أجأهم إبليتوا أن الدفعوا ، فإذا متات طريع يبعوبهم . وانطلق يعضهم إلى السطح حيث كان حرس « السراى» يقطون ، فلنجوم عن آخرهم . وأسرع بعض آخر بيمعدون السلم إلى جوردون ، وهنت أحدهم : ، حالت منيك يا ملعون ؟ ، ويقال إن جورون أشار إحاشان ويتمول معرضا ، فإن من إلا التحريف المحافظة التحريف المنافقة . . . . المحافظة من المحافظة من إلا

لحظات حتى كان قد طعن بالحراب حتى مات ، ولما تشرق الشمس بعد ! واجتث أرامه — بعد ذلك — وحمل فى منديل إنى أم درمان ليموض على المهدى أما الجنق ، فيقيت فى قادا القصر طبقة الهار ، يضدد فيها كل مار من أبياء القبائل حربته ، ثم طوحت من فوق لسور .

وبطال معة فسمس أخرى من تها توروف . . فراكم بعض الديود أن في جون المجالة في الكلية قال أن كالأكام في وكان يوان من الأكاس – أن وقات حدث في نشاق قسر . في السامات الأولى من السياح وقد إلى ماتين وهو مكي بالأطلاق في أجريات حيث كان سبياً عملها وقد أي ماتين والمحمد مراكز حيث بدينة المهمون في المحمد الأخجار . ولكن كل من مر به ولدوع . وأمم قرائري بعد ذلك ، على إسحدي الأخجار ، ولكن كل من مر به

برجمه باستجر ويصه . والله استاه المهندى لوقاة الجنرال ، إذ كان يأسل أن يأسره ، ويكبله بالأهادل مثل سلاين ، حتى يعتن الإصلام . كنائك كان بين البدو من أهجوا بجيوروس . فكان من الأقوال الشافة بهنام — أنه كار لذكره أوروالدر » — أنه كان جيوراً بأن يجرر رجلاً كاملاء ، أو أنه كان على دينم. .

والمعرفي الما يجوز برويل المعارف أو أنه الأنا أن على فيهم.
والمعرفي المنه إلى الما يتما المعارف ويقاء عن يلغ عدد المؤلى \*\*\*
خطعى الفرياً ، والمعارف المقارف أن المقارف أخلى القرياً أن المقارف أن أن أر وأمرت خطعى الفرياً ، والمعارف تمورض والواشعى أيها الرجال أن أرقب تماياً ، والمصيبة أمارتهن ، وحيد المقارف المهار المهارف المعارف المقارف المقارف المقارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارفة المعارفة عالى المعارفة المؤلمة في الأن مؤلم المهارفة المعارفة في الأن مؤلم المهارفة المعارفة في الأن مؤلم المهارفة المعارفة في المعارفة المؤلمة في المعارفة المعارفة في المعارفة المعارفة في المعارفة المعار

أهم بغية ، فأعدم منهم الكثيرون في البداية ، ثم انتزعت ثياب الرجال والنساء، وسيقوا عرايا عبرالنهر إلى و أم درمان ،،حيث حشروا في حظائر مكشوفة ، فمات منهم كثيرون من العطش تحت الشمس اللاهبة . وحظيت أملح النساء والقتيات بمعاملة أفضل ، فأودعن ثلاث حظائر مسقوقة ، إحداهن تغير المتزوجات من ذوات الشباب والحسن ، وأخرى للمنزوجات الهتفظات بقسط من الملاحة ، وثالثة للجوارى السوداوات. وكاتب الغنائم - سواء من العبيد أو الثروات - تودع و بيت المال و ، وفقاً لحكم المهدى ، لتقدم على الرجال حسب أوضاعهم الاجهَاعية وبلائهم في القتال. ومن ثم أقبل المهنتي على حظائر النساء فاعتار لنف أصغرهن وأحلاهن ، من سن الخاصة فصاعداً ، ثم تبعه الخلفاء الثلاثة والأمراء.

وفي تلك الأثناء، كان في الخرطوم تسابق أهوج بين كبار البدو، على امتلاك أحسن المساكن القائمة على النهر . واستولى و عبد الله ، - كبير الخلفاء -على حديقة جوردون . ولم يمض وقت طويل ، حتى كانت كل البنايات على تباين أحجامها ، مقارًا للأمراء وحاشياتهم وزوجاتهم وأتباعهم وتنوسيت كل فكرة عن الزهد \_ إلى حين \_ وأقيمت مآدب النصر والخفلات حركة السفن تنفطع وهي تنقل الأسلاب والأسرى إلى أم فرمان ، ولكن المهدى لم يلبث أن فرض سلطانه ، فأعيد فتح و الورش ۽ ، وبذلت محاولات لإخلاء الشوارع ، وبدأت الخرطوم تشبه - من جديد - معسكراً مسلحاً ، وقد حل البدو ممل جنود الحكومة على الخنادق والمدافع. وظلت الحرائق مندلعة هنا وهناك، والدخان يتعقد فوقها ، بينًا كانت البنايات الخربة خاوية على طول ضفة النهر ،

ولم تعد لها سقوف تحميها من الشمس.

هكذا كان الموقف في الخرطوم بعد ظهر ٢٨ يناير ، يوم عيد الميلاد الثاني والحمسين لجوردون ، حين ظهر و سير تشارلز ويلسون ، وأسطوله الصغير أمام المدينة ، وقو بلوا بطلقات كثيفة من المدفعية البرية والمدافع الرشاشة من الضفتين، حتى إذا أصبحوا على مرمى البصر من دار الحكومة ، لم يروا علماً يرفرف عليها . وَكَانَتَ الْبِنَايَاتِ المُهِدَمَةِ وَطَلَقَاتَ العِدُو أَجَلِي أَدَلَةُ تُؤكِدُ سَقُوطُ الْخَرِطُومُ ، ولكن ويلسون - زيادة في التأكد - أمر بأن تفترب السفينة (بوردين) من الشاطئ ، حيث سمع أن كل دفاع في المدينة قد انهار . وكانت السفينتان قد ظلتا تحت لتيران أربع ساعات ، وخطر الغرق يتهددهما ، فأمر ويلسون بالابتعاد عن الشاطئ، وانطلقتا في عصر اأيوم شهالا ، تحت قذائف كثيفة هوجاء من الشاطنين .. وقا هي الحال في مثل هذا الانسحاب، أُعقَّلت كثير من تفصيلات رجوع السفينتين ، ولكنها كانت رحلة أشبه بالمعجزة . فقد ظلت بين السفينتين وقاعدتهما في (متمه). كثير من أخطار الملاحة ، بعد أن تجاوزتا حدود المدينة بمائة ميل . ولم يعد البدو — وهم يرونهما متقهقرتين — يخشون الجنود البريطانيين وينادقهم ، فأخذت طلقات ألبنادق تطاردهم من البر ، وانحرفت ( بوردين ) في إحدى المراحل فأقامتها الروافع في الاتجاه الصحيح في جزء نسيق من المجرى . وما لبئت الباعرتان أن جنحتا ، فغاهرهما واكبوهما . وبهنها كان البريطانيون بحاولون الخروج من هذا المأزق ، أرسل المهدى إلى ويلسون رسالة جاه فيها

ا يسم الله الرحمن الرحم ، وبحمده الكريم ، والصلاة والسلام على سيدفا محمد وعلى آله . من العبد المستعين بالله المتوكل عليه ، محمد المهدى ابن عبد الله ، إلى الضباط البريطانيين والشايقية وأنباعهما ، هداهم الله إلى الحق . سلموا تسلموا . . فقد أصبحتم بقية ضئيلة ، كالقشة في

قبضتنا، ونخبركم بين أمرين . . . ، إما أن يرسلوا منلوباً ليشينوا أن الخرطوم قد دمرت وأن جوردون قد مات، ثم يستسلموا . . وإما أن يحاولوا التتال فيكون نصيبهم موتاً لا مفر منه ، وعذاباً

في العالم الآخر. وقرروا أنَّ يواصلوا السحابيم ، فاستطاعوا أخيراً أن يصلوا إلى (منده) بمعونة السفن التي كان جوردون قد أرسلها . ولقد بدا لولسهلي – حين سمع بالأنباء

( ١ ) الرمالة منشؤلة من الترجمة الإنجليزية اللي أو يدها المؤلف .

فجوم مضاد فى الحريف . ولكنه حين طلب الإذن من لندن التنفيذ خطته ، نلق أمراً بالعودة . ورجمت الحملة فى شيء من الارتباك .

من طرح الخروات ويستحده في موادن الويات ويروف أبيان يزود في المنظم المرافقة المنظم المرافقة المنظم ا

أمامشاعر الملكة فيكتور يا افقد وصفهاسير هنرى بونسوني ، سكرتيرها الخاص : « كانت الملكة في حالة فطيعة بصدد سقوط الخوطوم ، والواقع

أن فذا نصيباً كبيراً في مرضها . كانت نهم بالخروج حين للقت البرقية فأرسلت تستدعيني . ثم عرجت إلى مسكني ، على مسافة ريع ميل ، وسارت إلى حجرتي شاحية ترتجف ، وقالت لتروجتي ، التي جزعت لمرآها : فات الأوان ! »

والله أحت جروبين في رساويا ميني ، الرسالة التالية بخط اللكة : "كيف أكتب إلياف ، أو كيف الرسال نصير ما أشر ، إذ أكر في مم نجعة ألميان المرزر ، التيبل ، البالل ، الله عند المبالل ، المبالل ، الله المبالل ، المبالل ، المبالل الم الأخريين وأخيك الأكبر عن عطني الصادق ، وشعورى البالغ اللوعة ، والوصمة التي لحقت بإنجلترا، منجراء المصير القامي، برغم بطوليته،

الذي لذيه أخوك العزيزة !!

وكان رد الآنسة جو ردون أن أرسلت للملكة إحدى نسخ التو راة التي كان

جوردون يمتلكها ، فوضعت في صندوق زجاجي بقلعة وندسور . على أنه كانت ثمة أصوات ناشزة . كان د ويلفريد سكاوين بلنت ، في

وسط هذا الفريق الصغير ، الذي كان \_ برقم عطفه على جوردون نفسه \_ يكره فكرة العدوان البريطاني في السودان برميًا . كان هؤلاء يؤمنون بأن المهدى -كعران في مصر ، من قبله - كان زعيا لانتفاضة شعبية ، وأن السودان يجب أن يترك ليبني مصيره بنفسه . فكان خطأ \_ من البداية \_ أن أوقد جوردون ، وكان خطأ من جوردون أن بقى فى الخرطوم ، وكان خطأ إجراميا من الحكومة ارسال بعثة حريرة . وقد كان ، بلنت ، وأصدقاؤه - حتى ديسمبر ١٨٨٤ -يصفون ، ولسيلي ، ورجاله ، الجزارين ، ، وكانوا بهيجون الخواطر للمطالبة بخاوضات صلح مع المهدى . ولقد وصل نيأ سقوط الخرطوم إلى لندن في ٥ فبراير

١٨٨٥ ، فسجل د بلنت ، الحدث بهذه العبارات : د نيأ سقوط الخرطوم المجيد ، فير المتوقع . . لَمْ أَتَمَائكُ أَن رحت أَفَنَى فَى القطار طبلة الطريق إلى الريف ء . بيد أن معظم معاصري ، يلنت ، كانوا يعارضونه في هذا الأمر معارضة

مطلقة وحارة . كان الرأى العام البريطاني يشعر كملكته بحزن عميق . ويتحدث سير و فيليب ماجنس ۽ ۔ في دراسة حديثة عن کيتشنر ۔ عن و نوبة هستيرية دامت حوال ثلاثة أسابيع ، وكانت تجتذب الحموع – كل يوم – إلى ( داوينج ستريت) بأمل أن تتاحلم فرصة الصغير والسخرية من رئيس الوزراء ٥.

ورؤى أنه من الجافاة للشعور أن ذهب جلادستون إلى المسرح ، في مساء اليوم الذي تلقي فيه نبأ موت جوردون بالذات ، فسفهته الجموع في شارع و سانت

وكان جميلاً من مجلس العموم أن أقر منح أسرة جوردون ٢٠,٠٠٠ جنيه ، وإن بدا للرأى العام أن موت الجنرال لا يعوُّضه مال . كانت وصمة إنجلترا لطخة ۲۷۷ لا تمحی ، ومن غبر رئیس الوزراء کان بلام علی النردد والناکؤ ؟ أین راح کل

كان و در وليدن على منا أمان القبلة الشريع السي كان الري المنا المريد الله وساح الله المنا الله المنا الله وساح الله الله كان الله عند عنده المنا الله الله والله والله

بروها أن يقيل العرب كالتم ، كانت يوبات مورها قد سلت إلى أنهم مروها أن مستقد إلى أنهم مروها أن والتم كليل مورها من المروها وقد مروها من مرادت من أقدم حالية وقد منطقة مرادت من أقدم حالية وقد منطقة ما أشار به إلى المروها في المراوها في

(۱) رده ذکر و آدریا و آن اترواق عندواند ، شا مثر و مستوال اتاق ایسما د ۲۹ میلر و انتقاق اقاف ایسما ۲۰ در و افتحاء الارسماج ۵ در و بزاره ایسماج ۸ د و و اصحاع ۸ ایسماحت ۲۰ و ۱ و و رس السیر المکام مل ما کان باصده جورون من تشهید تعدید بار ریا.
( المکرم )

ذهاب جوردون إلى الخرطوم . . وغلطة وجلادستون ، يعدم إيفاد الحملة مبكراً . هذه كانت حجج وإفرارات رجل إدارى عنك . ومع ذلك ، فقد بدا لمعظم

على رأى . . . ويبدو أنه كان خلواً من موهبة عظيمة النيمة للموظاف العام في دولة نائبة ، تلك هي أن يكون بروحه في مكان آخر . كان عباله يحمح فعلا . ومع ذلك ، فكلما خاول أن يصور لنفسه ما كان يحرى فىالقاهرة أو لندن ، وصل إلى استنتاجات لم تكن غير جديرة به فحسب، بل كانت مضحكة ، كما يتجلى من تشبيه نفسه بـ اأوريا الحَتَّى ١١٠١ . موعزاً بذلك إلى أن الحكومة البريطانية كانت تأمل أن يقتل وزملاؤه أو يأسرهم المهدى. والواقع أنه لا يبدو أن الجنرال جوردون أوتى أية صفة من الصفات التي كانت تؤهله للاضطلاع بالمهمة الصعبة التي تولاها ، عدا شجاعة شخصية ، وخصب وافر في الحيل الحربية ، وففور محتدم - كان يسيء توجيه أحياناً - من الغبن والظاروالخمة بكل أوصافها ، ومقدرة على اكتساب النفوذ على أولئك الذين كان يتصل بهم شخصیا ، وكان عندهم محدوداً بحكم الصرورة . . ولكن – بعد كل هذا - كم تتجل شخصية الرجل عظيمة في المنظر الأخبر من و يخلص بارينج إلى أن ثمة غلطتين كبريين ارتكيتها : غلطته هو ، إذ وافق على

في اللهي . إلا قاسي جوروف في الخوارو - كل الطبات ، أجبره بيقاله هناك الحكومة في القالة على إلياده حملة المجتاد ، وقال باريخ الا حسالة المساولات . حرصة قوايات من السوارات المجاهدات ، كتواً ما كتاب الإسلالات . حرصة قوايات من السوارات المجاهدات كتواً ما كتاب قبل عطرة . كان يجلس المن من المساولات المجاهدات المحاهدات المجاهدات المجاهدات المجاهدات المجاهدات المحاهدات المحاهد حيال باريخ قد ترم من احكمته باكر كا فرين قطبات الميطف الم

الى البياء على سو الواقل فيهم ، ولا موبوط كال اكبر من الى المؤمد المجاهدة في الاكتفائية في القبلية ، اليين لإنبيا أنه في المؤمر ولين المؤمرة في من المؤمرة ، ولن إملاء الموبوط فيها ، يكانمان والقبلية ، اليين لإنبيا أنه في من المبحر المؤمرة إمام المؤمرة عسد مشارة أمام المقافرة ولم المؤمرة ال

ما كانى ، الذى متعرف عليه فيا بعد ، والذى كتب من (برجته) يقل : و قد المجارالليان الجرائل ويرودن برجماء رئيس الأبرائيا ويوان رأس البلس الإنجازين . . . بها جرى الجيش الإنجازين راجماً ، وقد نسى أنه جاء ليفيل ما كان جورود قد جاء اليفانية ، إلا ويو إنقاق حاميات السواف . ما الموان المقال المتحق الأن الجرائل الم يستطح أن يقبل عاد السواف . المالوا المتحق الأن المنال المتحق الأن يقبل

ذلك بدون جيش ، فإن الجيش لم يستطع هو الآخر أن يفعله، بالرغم من أن أبنى قال اكتر، إ

وكان ليون الإنجلزي في قبضة اللهدى ، ولكن اطبلة لم تنخل أية عطوة لتبين ما إذا كان حيا أو أنه مات ، فضلا عن إنقادة . كما أهملوا سلامين ، وكذك ، أمين ، الذي ظل صامنةً في منبرية خط الاستواء ، إلى جانب الحاميين الصريتين الثين أصبحنا تنظران مصيرهما الهتوم – اللمح – فى (كسلا) و (منار) . . ويحضى ماكان قائلا :

روی (اوجهزر ورا اوارد) من این این احداث بیان در احداث بیان در احداث بیان در احداث بیان در احداث الدین با در احداث بیان در احداث الدین در احداث بیان در احدا

<sup>(</sup> ۱) پیدم من ماران السفور ، آن حسیه و ماکایی و ارتکان الطفائاً علی السوان ، بلدر ماکانت پاشتاناً علی و مرداد و السواد من و الاستنهار و ایر بطانی ، وسناسس ای فصیل، طبقه حقیقهٔ البهمة الن کانت و ماکای و بهریها ای آفریشها . و ماکای و بهریها ای آفریشها .

### صل انجامس عشر طبف المهدى

ل الرقم المهدى في فيران ( ۱۹۸۸ – ولا يكسل فير مل متوفد المرفق و الم مولان ، مع الله رو دو إلى يود الترفق المواقع المواقع المواقع المساوحة المواقع المواقع المساوحة المواقع المواقع

كند خود شهر رسان - الذي كان الفضف الدم بأبراني ملافع مل أداب - أن العالم في در موقع على أداب المدود أن الواقع المورد المدود أن الواقع المورد المدود أن الواقع المورد المورد أن الواقع المورد والول المالان من حريد يناور من المورد المور

قدميه ويديه . وهكذا كانت ساعات النهار القائظة تنقضي في غيبوية من المتعة لا تقطعها عليه سوى المشاورات الحربية القصيرة , وعندما يشتد الضجر بالجموع المحتشدة في الخارج ، لطول تأخره ، كان

المهدى ينتزع نفسه ، فتسارع الجوارى لمساعدته على النهوض ، ويغيُّين قدميه في تعليه الأحمرين، ويبدلن بالسراويلوالأقمصة جبته المرقعة وقفطاته وعمامته . وبهذا الزى يسير - وسط الجموع الهائفة المعجبة - إلى المسجد . وفي مروره ، كانت النسوة برتمين على الأرض خلفه ، ويقبلن مواطئ قدميه ، معتقدات

أن هذا يشنى أمراضهن ويكفل للحوامل سهولة الوضع !

وَكَانَ يُعِتَازُ النَّهِرِ مع جزء من حريمه أحياناً ، فيقضى يوماً أو اثنين في قصر جوردون . وفيها عدا ذلك ، كان نادراً ما يبرح أم درمان . ويبدوأن : عائشة،

الزوجة الأولُ - كانت العبقرية الى تسيطر عل أهل هذا البيت البشع . وكان لها جهاز تجسس بمكانها من كبح النسافس الوافرة في أرجاء المدينة، كما كان تفوذها كبيراً جداً. وقد اعتادت زوجات كبار الأمراء أن يزرنها عتدما يغيب المهدى عن جناح و الحريم ، .

وفي تلك الألتاء، بدأ شيء من النظام يسود الخرطوم . فبعد أن الجلت اورة التدمير ، وأجدت و الرسانة و النهرية غير مصابة بضرو بالغ ، فسرعان ما أعيدت للعمل ثانية . وانتشلت السفن الباقية من أسطول جوردون الصغير وأصلحت ، كما عاودت و ترسانة ، الأسلحة صنع الخرطوش والرصاص . . وأصلحت مطبعة الحجر ، وأخذت دار سك النقود تطبع صورة المهدي على قطع جديدة من الذهب والفضة (١١ ، وأنشئت على ضفة النهر عازن هائلة للبضائع الى أعلت من الأهالي ، وأقيمت الأسواق لبيع الغلال والماشية الى أصبحت تجتلب ثانية من المناطق الريفية المحيطة . وكان من الممكن أن تبدو المدينة بمظهر الرخاء فعلا ، لولا البؤس المدقع الذي حاق بالمهز ومين . فقد وقع كثير ون منهم فرائس وباء و الجلوي ، الذي استشرى بعد الحصار بقليل ، ومات آخرون في

YAY السجون من وطأة الجوع وسوء التغذية . وأخذ كل يوم يشهد ضحايا جدداً يساقون

السحاكة أمام محاكم المهدى . كان يكني للمره أن يتهم بأنه ، تركى ، ، أو كافر ، أو تنسب إليه أية فرية ملفقة ، ليُقتفني بسجته وجلده . وكانت جحافل الجواسيس والخبرين تجعل أي نوع من الحياة - ما عدا الطاعة العمياء - مستحيلا! .

وم ذلك ، فقد ظل كثير من أبناء النبائل وعائلاتهم يصلون إلى الخرطوم وأم درمان من المناطق المناخمة على النيلين الأبيض والأذرق . واستمرت نشوة الانتصار عالقة بالجو طيلة شهور القيظ : مارس وأبويل ومايو ويوايو . والل الرسل يأتون بأنياء التراجع البريطاني ، وأنباء الضعف المتزايد الذي حل بآخر معقلين للمصريين في (كسلا) و (سنار) . ولم تعد الجبة رمزاً للإيمان الروحي وحده ، بل أصبحت رمراً لقوة الحربية كذلك . وبات الشيوخ البداليون الدين كانوا يحصون ثروائهم – قبل عام – بقطعان المادز ، يحلمون بقيادة الجيوش

إلى حومة الوفى وفرض سلطانهم على مديريات بأكلها إ

ووسط هذه المتبرات ، مات المهدى ! . . ولقد تعددت الروايات وتباينت عن نهايته : فتقول إحداها إن امرأة \_ كان قد اغتصبها \_ دست له السم . وقبل إنه ظل يعاني آلام الاحتضار أسبوعاً قبل أن يموت . ولا شك في أن أشهر الانغماس في الغواية لم تدع له قوة يقاوم بها المرض ، سما في مكان غير صحى كأم درمان . ومهما بكن السبب ، فالمؤكد أنه مات هناك في ٢٢ يونيو سنة ١٨٨٥ . . أي أنه لم يعش بعد جو ردون سوى خسة أشير (١).

وَكَانَ الْحَلِيفَةِ وَ حَبِدَ اللَّهِ ﴾ قد اختبر \_ قبل ذلك بزمن \_ خليفة له ، دون أعضاء أسرة المهدى ذاته . وكان عبد الله من عشيرة ، التعايشي ، ، من قبيلة ه البقارة » ، وهي من أفقر القبائل الرحالة ، وأشدها ضراوة ، في غرب السودان » وكان طويلا ، مهيب المنظر ، ذا بشرة بلون و الشيكولانة ، الداكنة ، تتناثر فيها آثار الجدرى بكارة ، وذا أنف طويل أشم ، ولحية قصيرة دب فيها الشيب . وقد يسرت له الارتفاء إلى مركز الخليفة سيطرته على فريق قوى من فرسان ، البقارة ،،

<sup>(</sup>١) يبادر أن المؤلف لم يستخع أن يغالب روح و الشهائة و غير الكريمة ، في هذه المقارنة !

وَكَانَ يُحِجِلَ قَلِيلًا ، مَتَأَثَرًا بجر ح خلفته رصاصة في فخله . وقد أضاف الأوربيون القلائل - الذين كانوا في أسره وأسعفهم الخظ بالنجاة إلى شهال النيل ، حيث العمران – كل نعت وقبيصة إلى اسمه : فهو ماكر ، كثير الشك ،مغرور ، سريع الغلب ، قاس ، مستبد إلى درجة لا يصدقها العقل . ومع ذلك ، فالكل يممون على أنه أرقى قادراً من محر الشخصية القترن بالنسوة . وما من شك في أنه – كيفما كان – اتسم بالدهاء والطاقة المتفجرة . ويقال إنه لم يكن يقرأ أو يكتب ، ولا كان يعرف شيئاً يذكر عن العالم الخارجي \_ وقد سأل و سلاتين ه مرة عما إذا كانت فرنسا ، قبيلة ، إ ... على أنه كان من ذلك النوع الذي يشق طريقه في السياسة بالفراهة والإدراك المنطري ، ولم يكن به بأس كجندي في حرب العصابات بالسودان . أما أنه كان شجاعاً ، فأمر لا يحتاج لقول ، إذ كان الهديون جميعاً شجعاناً ، ولكنه لم يغرق قط في الرفاهية كما فعل المهدى .كان يقنع من الأبهة بالإقامة في بيث من طابقين في أم درمان ، يحف به حرس خاص وحاشية من و العلواشي ، . وكان منمناً معاشرة النساء إلى جد كبير ، ولكنه ظل يرتدى الجبة المرقعة اللطخة ، ويحرص على اللحاب إلى المسجد في مواعيد اتحرائض الخمس تماماً ليؤم العشائر في الصلاة . وقد انضم إلى المهدى وهو في الخاسمة والتلائين تقريباً ، وأثبت - من البداية - أنه من أشد الأتصار إخلاصاً . فعزز مكانته بالزواج من إحدى بنات المهدى الذي وشحه ليخلفه إلمنذ حصار الخرطه م . ويقال إنه في أشهر التداعي الأخيرة \_ في حياة المهدى \_ سيطر تمامًا على أزمة الأمور .

 اخبیت من اطرفهم حمد البر ، وكالت قید المربع – التي بط رواهها تمانن قدماً – تری من سبرة 1920 آیام ، وقد تون نع جبان الفهدی ، بعطود الیامور روبیط به شموع دات فود خلاف مادین . واسير هذا المبرد هذا المبرد قائمی طرف المسلمین ، فکرائز ارفازه عمل دواره حکد ، ولم یعنی طرفال وقت حتی شرع الملمدین بوالفیت علی آم درمان من آمان ناقیة نظر (حمولته) در وخوری – آن ایسیال سیاس کمک دنیا ، . .

ربید آن مید شد ید بنکر بالبیته اباردن اگل پرفته حکو نظر ,

سیم بدار افغانس می انجین ا ، ایگری بالبیته ایک ایک بران ابنیا بران می ایک بران ابنیا بران می ایک بران ابنیا بران می ایک بران ابنیا بران ابنیا بران می ایک بران بران می ایک برا

الشعب داعياً لأن يزدادوا التفاقاً حول الخليفة .

وكان الطلب على النماء أكثر منه على الرجال ، وعلى السوداوات أكثر منه على التحاسيات اللون . وتراوح ثمن الحارية الصغيرة الحميلة الى كانت تخام ليامها وتتقبل الفحص المعتاد قبل شرائها – بين ٥٠و١٠٠ ريال(ما بين١٠و٢٠ جنهاً) . ولاح للأوربين الأسرى – في أم درمان – أن معظم العبيد كانوا يقبلون الانصياع والذيود كما يقبلها الحيوان الأليف. فقد كانوا يتوقعون أن يقضوا أعمارهم في الأسر ، ولم يعد لهم من أفق آخر ، بعد أن انحسر نفوذ العالم الخارجي من السودان. وقد لاحظً الأب د أورفالد ، أن النساء كن أفسى على عبيدهن من الرجال، ولم يكن من المستبعد أن ترى عبداً بجرُّحاً بسكين جزاء عدم الطاعة . وكثيراً ما كان الجرح بمسح بالملح، كما كان العبد يتعرض لأتواع من البّر أسوأ . كذلك كانت المحاكم توقع على العرب أنفسهم عقوبات وحشية كهذه، إذ خرجوا على شريعة المهادي . ولم يكن من ملاذ من هذه الأحكام إلا بالالتجاء لل الخليفة ، الذي كثيراً ما كان يأبي التدخل ، فإن قسطاً كبيراً من ثروته الشخصية كان يأتى من مصادرة ممتلكات المسجوزين . وكان الخليفة نفسه هو الدى يقرر اللحوية في كافة النضايا المهمة - كالعصيان والترد - قبل أن تعرض النضية على المحكمة . وكانت العقوبة عادة ، الإطاحة برأس المنهم !

هو ، أورفانو ، أه كان أم مودش قابل فرادوريت والدورية وال

نى سنة ١٨٨٨ ، ولم يكد يبلغ الثلاثين من عمره . وقد خلف وراءه زوجة حبشية

وابني ، اعظین مل البروق قد طرح اعدام فرم أنه جواند . اما داموره فرم ناسخه فرم فرم الدام فرم فرم من المسلم المسلم الدول و من من المسلم المسلم

الرأم أرامات بعد الأب وأرواللد و البيدية ، فقد وأرامى في المباية على الرأم ، وطبق الرأم والمباية على الرأم ، وطبق الرئام ، وطبق الرئام ، والمباية على الرئام ، وطبق على المباية بعد المباية بالمباية بالمباية بالمباية بالمباية بالمباية بالمباية والمباية والمباية والمباية والمباية والمباية والمباية والمباية والمباية والمباية المباية ال

يقد المسال بوالد حض عول الخروم والميت بينه كرية الم كند ما باليام المي المراح فيه قدرة على قرم وقراء إلى بالملاكونات أمام مديرة ، وقراع فيه قدرة على قرم وقراء إلى بالملاكونات ماك أن الليام فيه من مركز المواجهة المراح الميام الميا لتعلقات، وحمل لما منفت من حسر كيرة أقيست على أفسان منشهة الأطراف، فيدا الذكان كالفابة. وحقاء ، كان الأفاع غيستمرة كل يوم الإلاف ، الإيجلس على الأرض مشوى السيئان منكس الأيصار الأيسار، اليستوال الذكانية بعور يسعف الجادي والإنسان التي كان يتلافاً. و لم يكن أي أبير أو شيخ فت مكانة يحسر على الخيب من مند الاجتماعات، إذ كان

آمر از فیج من مکاله چس مل الحجید من الدارشد، را الکال المیان از الکال المیان ا

سرور الدين المستود المستود على المستود الدين المستود الدين المستود ال





مير جود كيرك مزار نفوة الإنجليز في زنجيار .















روبولو جمدی ماهم فی ارتباء انبیل بین عام ۱ – ۱۸۷۹ .

ماونت الرشوة والميانة والمدير على مكين الإنجليز منه . ولم يكن ، عبد الله ، يفارق أم درمان ، بل كان يحلس هناك وسط نسيجه ا ا السيامي ، وأمراؤه يحفون به . وكانت له شبكة من الجراسيس منتشرة من المدينة إلى أقصى المديريات ، تمده بالأنباء . وبالت أيامه متشابهة : يستيقظ في اللجر فيسعى إلى المسجد الصلاة ، ثم يعود إلى داره لينام ساعتين . وبعد أن يجتمع بأمرائه ، كان يتطلق في موكب ليتفقد جنوده في أطراف المدينة ، وعلمه الأسود الكبير يتقامه ، وحاشيته تتبعه . وأخذ يزداد بدانة كالمهدى من قبله ، حتى بات لزاماً أن يرقعه إلى سرج جواده زنجي ضخم . وكان يوم الجمعة ذا نظام خاص ، ينطلق فيه فرسان يصل عندهم إلى ٠٠٠،٠٠ واكتمين نحو العلم الأسود وهم يشهرون سيوفهم ، ويطلقون بنادقهم فى الهواء . ويتلو ذلك الإفطار . وبعد صَلَّاةَ الْجَمَّعَةُ ، كَانَ الْخَلِيفَةُ يَعَقَدُ عِلْمَ الدِّينِي ؛ حَتَّى إِذَا كَانْتُ السَّاعَةُ الثانِيةُ ، عاد إلى داره ، أو جلس يُصتَرُّف الأمور في د بيت المال ، . وبعد صلاة المغرب ، كان يدلى بمزيد من الأحاديث والتصريحات . و بعد تناول العشاء ، كان القوم يجتمعون للصلاة الخامسة والأعيرة ، ثم يأوى الخليفة إلى حريمه ، فلا يُشاهد إلا في فجر اليوم النالي .

كان حكماً دينيًّا من أقسى الأتواع وأغشمها ، لا يمكن أن يقال إنه مما يستَهان به . فقد كان في وسع العرب أن يفخروا بأنهم قتلوا خمة من الضباط البريطانيين ، وهزموا حماتين كاماتين ، وقد عجزت أحدث الأسلحة الأوربية عن صديم ، قشعروا بأنهم منيعون . وما كاترا ليلاموا على اعتقادهم بأن العناية الإنمية كانت وراء كل هذا . وإذا كان الخليفة قد شجع كل لرن من الإغراق الجنسي \_ يما في ذلك النواطة ، كما يقول ، سلاتين ، - فإنه ظل يفرض الشريعة الإسلامية ، ويبدو – ولو ظاهريًّا على الأقل – في أقصى مظاهر التقوى . ولقد أمضى في طريق الطغيان المألوف ، ومع ذلك تقد ظل من العسير اللول بأنه كان يملك أن يفعل غير ذلك ليستبقى فبضته على مثل أولئك الأنباع الممجرين الجاعين . .

ثم إن عزلته أعانته كذلك إلى حد كبير , فبعد تراجع ولسيلي إلى الحديد

سية ر وسيطي أرجه وديده وقو انها تصحيح إلى دين بيال المساقة المساقة المنظمة المساقة ال

ي الله القرار - الا الجاهر - الرياح المراح المراح المراح المواجع المستراحية المواجع المراح الله المستراحية ال

يدمغ ، لا بأنه تقدي أو واقعي ، وإنما بأنه خائن ! . . وكما بحدث في زمن الحرب ، القطعت المواصلات ، وحال ضباب كثيف من الرقابة دون أن تنفذ الحقائق الهابدة إلى أي من الجانبين ، وبات الجهل مباءة والعة لتفريخ الخيال والتصور . والحق أن رحالا مثل سلاتين وأورقالدر حاولوا أن يقدموا روايات صحيحة عن تجاريهم ، عندما فروا من السودان ، ولكن أمله كان من العسير عليهم - كأمرى حرب - أن يكتشفرا في معتقليهم أية فضائل، أو يعرفوا كل ما كان بجرى . وعندما قدر لهم أن يؤلفوا كتيهم ، كانت ذكرى آلامهم حية كل الحيوية في رؤوسهم . بل إنه لم يكن ثمة مفر المطلعين من المستراين ، أمثال و وينجبت ، ، من أن يتأثروا بمشاعرهم ، كما أن المؤلفات الخيالية التي صدرت ق السنوات التالية - مثل و الريشات الأربع و الروائي المؤرخ و ا , و , ميسون و-استمرت تروّج الإيماء بأن المهدوية كانت محض هجية وحثية جاعة . وكانت هذه الدعاية قوية جداً ، لم تخفف منها كثيراً \_ إلى البوم \_ بحوث العلماء الأوربيين الذين أتبح لهم في السنوات الأخيرة أن يطلعوا ، للمرة الأولى ، على السجلات الحفوظة عن ألحركة المهدوية . وقد يجد المره شبهاً لذلك في وقتنا الراهن . إذ كان لابد من مرور بعض السنين على الحربين العالميتين الأعيرتين ، قبل أن يحمل البربطانيين أنفسهم على أن يروا في الألمان مجرد ألمان ، وليسوا و هين ١٠١٠ أونازيين .

در آن آن الروزي ... بسم بها من الروزي ... بالروزي ... بالروزي

جماعية من السودان ، بل كان الااتجاء العام للشعب هو أنه كان يخلقي وجود ه تحتمل » لا ينقوق في السوء ما كانت عليه الحياة تحت حكم المعربين . وفي تم يتختل الأوربيون في السودان، لكان من المؤكد تفريباً أن يستمر في تقبل حكم الخيلة.

هم الحديثة من الحديثة ، حتى أن سه ۱۹۸۷ - أن يصد مثرة الطرفة من المنابعة المرفقة الطرفة من المنابعة المرفقة المرفقة المنابعة المن

### ۲۹۳ يقيق الله وجبروند، أو تمنين بموت كثير من قومك الذين دخلوا حرياً مع

يل مثالي الثانية كان مشكلة ، يو قال ، وقر يواليا يوكل المستوات هيد وقي الموات يوليا الميكان ، وقال مواكن الميكان المي

#### العصل السادس عشر جنة بحاجة للإصلاح

كانت الأمرر تعلق مجرى طرياً أن روسها بالمهتم التما الله المساوات . ولا المناص الله الله المساوات . ولا المناص الله الله المناص المناص الله الله المناص الله المناص المناص

وكان الناف - ولمن عقدم به - قد أصبح باية في الطرفة : فقد ظل مجياً أن أعلامة . فلارأت أن أية خفت - على متربة ولان الورث السبياة والمن الرفة را في أن أن أميناً على حالي بالأن يأن فلا مورد م أي مورداً كان كان مورداً أن كان أن المرافقة المر

واسح كافر الرازين بالدون إلى الله البرقي بن حرس يبدون سرات سرداره و بروايل راويل المواقعات بيشاء ، فإن الدونات كي شد المثانيات بيشاء من المثانيات مشخطج بين الرسائد على بناط الربي ، وغالبه سبت مرضع بالإحواز الكرية ، وقد تمثل على المثانية الدون يترام من الشعة بالمواقعات المرازية برام من الشعة والمرازية المرازية المرازية والمرازية المرازية المراز

وكان العرب قد أنذروه بالمعنى الحقيق للغزو المسيحي ، وقالوا إن المبشرين قد يبدون شديدى التراضع في البداية ، ولكنهم لا يليثون أن يطالبوه بالاقتصار على زوجة واحدة ، وبأن يعتق عبيده ويؤليهم أجوراً ، وبأن يكف عن المتصاب النساء والماشية . فإذا رفض، قان بليثرا أن يستدعوا إلى ( بوجندا) بيضاً غيرهم ، سياسين وإدرايين . فإذا تحدى هؤلاء ، فسرعان ١٠ يصل جنود يقسرون الملك على الطاعة ، وقد يخلعونه عن عرشه ! . . ولم يكن قولهم في مجموعه تحذيراً سيثاً بالنسبة المستقبل ، وقد وهاه ۽ موتيسا ۽ الذكبي , ولكته كان بجاجة إلى مساعدة المسيحيين . كان بحاجة إلى الأسلحة وكافة التقرعات الحديثة التي بملكون اجتلابها له . ورأى ــ ق الوقت ذاته ــ أن المبشرين بصلحون رهائن في بلاطه ، ضهاناً من الغزو المسلح ، سواء من السودان شهالا أو من زنجبار شرقاً . الذلك كانت خير خطة في نظره ، هي التظاهر بالصداقة للجانبين ، وإيغار العرب ضد المسيحيين ، وبذلك كان بأمل في الاحتفاظ باستقلاله !

ولقد اغتبط المبشرون باستقباله إياهم ، وقدموا هداياهم (وبينها رسالتان من الملكة و فيكتوريا، و و ستائلي ، ) ، فأعرب موليسا عن أشد الاهمام بالمسيحية. وسرعان ما أصبحت تُعقد جلسات متنظمة لقرامة التوراة في البلاط ، وأخلت كل البوادر توجى بأن الملك وشيك التحوُّل عن الإسلام . وما كان موتيسا قد وافق على تحرير عبيده ، أو تخليض عدد زوجاته (وكن قد أصبحن يحصين بالآلاف) ، ولكنه أعلن استعداده لمراعاة بوم الأحد ، ولم يعترض حين بدأ المبشرون يعقدون فأدَّ امات يومية في بيث البحثة الصغير ، ذي الطابقين ، الذي شيدوه لأتفسهم في أطراف العاصمة . وأقبل الأهالي على هذه الملهاة الجديدة ، وأيدوا سرعة في التعلى . وأقيمت آلة لطبع التعالم الدينية باللغة السواحيلية ، وسرعان ما أحرز بعض الشباب من الحاشية تقدماً في القراءة . وفي الوقت ذاته ، قبل و موتيما ؛ إقصاء أطبائه السحرة ، وارتضى علاج المبشرين لمرضه (ومن المحتمل أنه كان الزهرى) . وكان مريضاً مطيعاً ، فسرعان ما استعاد قدرته على المشهى بعد أن كان الضعف قد حرمه منها شهوراً عديدة . كذلك ألمع للمشرين -عقب وصولم بقليل - بأنه ما كان يرجو في الدنيا أكثر من زوجة بيضاء تحل ١٩٠٠ عمل زوجاته حميماً ، وأنه كان على استعناد لإيفاد رسول إلى الملكة فيكتوريا \_ في إنجلترا \_ إذ كان براها كضءاً له في المكانة\*\*! !

وكانت هذه كلها بوادر مشجعة .

وجدر بقرآن إيقيد ما فقد إيرن صاحة العراق المتراق المتراق المراقع المر

الإسلام الأحترى - الامتناع من يعفى أنباع المحرم ، والصوم ، والصدة - . تنقل عليه . ومن السبل تصور أنه كان يغيشها بالزكوع على الأوضى في التعادة - . مر (كاميام) ، وسهنا حول لك روسما ) بعد المغرب مع موني الدراسية ، مناسم المدت يريانا ، والركان التريام المؤلف في المؤلف من من من المستهدر المؤلف ، من من المستهدر المهام المؤلف ، من من المستهدر المناسم من المستهدر من المناسم من المستهدر من المناسم من المستهدر من المناسم من المناسمة ، والمناسم من المناسمة ، والمناسمة ، والمناسمة من المناسمة المناسمة ، والمناسمة ،

باديون لم يطانية ، فيايعد . 2) لسنة في ساجة عن الإل أن للشت انظر إلى أن طريقة المؤلف في عدج حقا الجزء من الكتاب ما طريقة الموسال الاستهاري واستعار اللهن 1 . . فقد أليت الدارجة أن اليسات البيشرية كانت من حرية الرسف الاستهاري ، وهو في مرضه الإسلام في المقرات الثانية ، إعدارا أتخذ منظير

مكة ، كذا أن القشف الشنيد في شهر روضان ، لم يكن أمرًا جديداً على أبناء القبائل الذين كانوا بعيشون في عالم ملء بالمحرمات والمطاورات . كذلك وافى للأفوريقيين الوضع الذي سته الإسلام المرأة ، إذ كانوا باللفون

أَمَا الرَّى ﴿ اللَّذِي كَانَ الْأَفْرِيقِينَ يَمَارِسُونَهُ فَأَمَّا ﴾ فقد تماهل الإسلام الرَّامَّة ، ولو أنه دعا إلى عنق العميد ، وحرم على السلم أنْ يتخذ من شيره من المسلمين عبيداً ، ولكنه لم يفرض تحريماً شاملاً

والت السيخة - بالإنبان إلى هذا العالم لسيقة - كان ويقا قدية منها . ولا تقديم المنطقة (كوري مرابطة) أحم من أن م يستوما على على الهم ، أن ال مرعي التي فيده الرواحات لاج لروادا العربي أخير يوج على الهيفة . . . ولكان الدرية ووباللان المسيخة في كان المبترى رياضها - لشيخ (سروال الهيفين - الراحات ولا بدسجيلة المراب في من أن إلى المساقات العربي المستحدة المراب المستحدة المراب المستحدة المراب المستحدة ال

ی میں میں المری امام السیحیری فی آفریقیا ، وہی منفی جوہریا :
کانو مضمین ملی انتسب ، یکسی السلیس اللیان کانوا جیما مشیاری ،
کانوا مضمین ملی انتسب میں اور اسلیس اللیان کانوا جیما مشیاری ،
الکانوایک وافر وشمائی فی وروجاما ) ، عامل ان اللی اشتیاری ، مع آن التلفیا
کانوایک وافر وشمائی فی وروجاما ) ، عامل ان اللی الشتیاری ، مع آن التلفیا
کانوایک فی حراصیا ، اللی کانوایک و حراصیا ، اللی کانوایک میں کانوایک و حراصیا مشیاری ، اللی کانوایک میں کانوایک کانوایک میں کانوایک میں کانوایک میں کانوایک میں کانوایک میں کانوایک کی کانوایک کانوا

مقعل مدى التحسي الديني قطارم الذي أويد المشهرة في ذلك الهيد . والمشاهم وضعيم من والغير ألم الاطني ، وكان د ماكارى المتكانيات في المسلم . والحيد م الوق الدين ، والغير ألم (الإساق في المتكانيات المسلمية ، وهل الله يوحدنا والله برم يستول عليه تماماً . أنا الأب الروال به – الذي وصل إلى يوحدنا كما الرواط التي يوض وجز حالي برا من المتاكد من التقون ، ولكه كان يتوره الرائيس في المحاكدين ، ولكنة .

ن پردوره ۱۰ های خجیب ، وی استیده التحسی مثل و ما دادی » ولند قدر و موتیسا ، بسرهقه میزات هذا الوقف ، و پیدو آنه استمت به کثیراً ، فارنع بدعیق ، ماکای » و « لورث » معا آبی بلاطه ، لیتیر بینهما الحدل ، وکانت موسیق الطیل والود تصمت، ولزوجات والواد الحاشیة چجمهون خوشها، و نیست

الجميع بيفون الوقائد للمشكف والوقائد والوقائد المناسبة بالمجموع الوقائد ويتفسف الجميع بإضافة ، ولو لم يكونوا بالهمون . وفيا يلى مقتبسات من يعينات و ما كاى ع، تصور هذه الاجتماعات . و ما إن انتهت الصلاف حتى أعيت القرادة الكتاب المقدس كالمحتاد .

وقحت الكتاب ، وينات ، وأدهاتهم الجلمة الأول - « تعلمون أنه يعد ويون يتأم ، ولم يقد ن أن أنها ويقد ونها ، وينام عال مؤتم المروبية ، قال مؤتم المروبية ، قال مؤتم المروبية ، قال مؤتم المراوبية ، قال مؤتم المراوبية ، والما القرانسي ، وإذا كافرا أرحل من وجال حاصلتهم يعمى ، قبل ه : « مل القرانسي ، وإذا كافرا أرحل من وجال حاصلتهم يعمل ، قبل أن كافرا أرحل المراوبية في ؟ أن أنسال مؤتم الا

وكان جيور فروط مقتل التعارة ، وقالد : مصلح : وقالد : وقالد : مصلح : وقالد : وقالد : مصلح : وقالد : وقالد : وقالد : مصلح : وقالد :

وكان العرب يدّعون بعد ذلك ، ليعرضوا أمر الإسلام ، فكانوا يزيدون و ماكاى و استياد ، فيكتب : و اصطدام فظيع مع السلمين مرة أنحرى ، إنهم

بجدفين بشتامة ضد التأكيد بأن مخلصنا رباني ، .

د فی کل یوم پنجال الابریاء ارضاء لشهوة الفتل,فالطالام پروس. حوالی الساعة الهاشرة مساه ، والسکون پسیطر ، ، وآخر طبل بسمع هو طبل منفذ الإعدام یدوی فی الوادی الصنیر ، ایلذاناً بأنه قد اقتص

ولجأة ، صدرت الأومر بالكف عن قردة الدورة وإلانة الدائمات المسجد المسجد

صفرة بين قوم بدالين ، مرضين آلان يأرسما كراميتهم إلى طل. وولا فلب حياتهما ، شعر مرسياه الحيل إلى طبية السيمين المسيحين ينتقس ، شد كان بالهوال بسائر رس كان بنا العرب الله و بساخه ، كناس كان من المالية عياسة طراق الطبيع . . لا مها طريرة فالإلامان كناس كان من الملاكات بهم إلى في التلا الآلية . . . لا مها أخرات منظم طرو المسيحة إبلادة أحما ينضاف ، فلم يعد اللكان – منطراً المائلة المشريق بالمطفوروق

السيونة المنت كران أن روسها) ، مناسبة 1901 سبق ماه اللورد السيونة المجارة المناسبة المستوات المناسبة المجارة المجارة المناسبة المجارة ضحایاه لذلك البوم ، وسیرین دماهم فی الصباح . وفجأة تطلق صرحة حادة فی الطریق ، خارج سیاجنا ، ثم أصرات عشله ، وصرخة ملتاحة أخرى ، تعقبها ضحكات بفیضة من عدة رجال ، ثم پسرد السكون ثالبة .

ويقرل أحد خدمنا : « هل سمعت ؟ . . لقد قطموا حتى ذلك الرجل . . . هي ! هي ! هي ! » . . ويضحك هو الآخر ، ضحكة أبناء بوجندا الرهبة ، استعالباً القسرة » .

أمن المسكن أن يكون هذا الرجل نفس و مؤيسا » الذى أعجب به ستائل » والمدى كان وادعاً فى أبل أيام وصول المبشرين ؟ لقد كان د وحشاً » و « صفاكاً مجتزاً » !

وجده ( مالای ) - والمبشرق النبن الفسيا إليه – أشميم فصف چالين في (درياه) ، « احساء ميل كان السابه الكائبولك مسترا « في الفقة الشركة السال الدين الإدرائيا ، والكيما أحياتا تصيان من القيم عمل العند فرارت مؤساء أن كان العبلة العام يتما خالاً الم أوأمث الشهور تفعى ، وليلم يزياد كانة ونشياً بالشعرة وتمرات . وؤلد في حكم (بديرو) – لشد طرابة ما كانت ، الله و كانواجاً – الذي كان بالجا

في عد ۱۸۸۱ م (موالد (التكنين القاني ، مورض طوسان ومن طريح محال أوس قال ( التامان من في المساحل المثال الشرف الموال المواطنين فيمرة فيكوريا ، وفي أكثر بين ملاقا شم ، وفي مورض المواطنين ، وقده مؤسود المواطنين ، وقده مؤسود المواطنين ، وقده مؤسود المواطنين المؤسود المؤسود المواطنين المواطنين المواطنين المواطنين المؤسود المواطنين المواط ٣٠١ أثانية والمشرين ينوع لأمن الاستقرار . أما و مواتجا » — ابن الثامة عشرة »
اللى علفه ملكاً \_ فكان عض هجي، أضاف إلى الرفائل الأعرى، اللواط،

ورهبین الفقیش رود شدید ماکنای بیرورد: رس الفیرت الداری می الدین الدین

اللها، والأورون من الفرق ، ولويت بن كل يكاف ، ولايت بلوية للهي الأن من المراقب من الكرية الله اللها الله من المراقب اللها اللها الله من المراقب اللها اللها

العاصمة .

ولكن العرب كانوا هم اللبن أثاروا ، موانجا ، لارتكاب أبشع فظائمه ١١١ فقد علموه أولا محارسة اللواطة ، وقد هاجت سورة ، موانجا ، حين وجد أن المتيان من أنباع ، ماكاى ، \_ ومعظمهم من بلاطه \_ أخلوا يأبون الانصباع لشذوذه . وقد عُلْب ثلاثة من هؤلاء الفتية – في أوائل منة ١٨٨٤ – وقتارا بأمر الملك . وفي سنة ١٨٨٦ ، جمع الوصفاء في قصره ، وسئل الذين تعلموا القراءة في إرسالية و ماكايء أن يتقدموا ، فاعترف ثلاثون أو أكثر بأنهم اعتنقوا المسجية ، وإذ دعوا إلى التخلي عنها فرفضوا ، أحرقوا أحياء في محرقة كبيرة واحدة خارج

ومن المنعش أن تمكن ماكاي وزملاق المبشرون من إثارة مثل هذا الإيمان البطول . فقد ظل المبشرون النمسويون في ( جوندوكرو ) بعملون أحد عشر عاماً بين قبائل لم تكن تقل حضارة عن هؤلاء بكثير ، ولكنهم أخفقوا في أن يضموا واحساراً إلى المسيحية . أما في بوجندا - حيث لم يستفر و ماكاي، و ، لوردل ، إلا منذ سنة ١٨٧٩ – فقد أصبح المسيحيون يعدّون بالمثات ، وكان الدين لدى كثيرون منهم أهم من الحياة ذائها . ولم تفلح الهرقة في زعزمة إيمانهم ، بل ظلوا يترددون سرا – تحت جنح الظلام –على « ماكاى» و « لوردل ، ليتعلموا و يصلوا معهما . ولكن المرقف لم يكن ليُحتمل طويلا ، فقد طُرد المبشرون واحداً بعد الآخر من بوجندا ، فلاذوا مؤقتاً بالساحل الحنوق لبحيرة فيكتوريا . ولم يحن صيف سنة ١٨٨٨ - عندما أوفد الخليفة بواخره من الخرطوم جنوباً - حتى كانت الأحداث في بوجدا قد تطورت إلى أشد ألوان الارتباك . فما كان موانجا بالذي يستطيع أن يستبني ثلاث جماعات سياسية - أثباع محمد ، والرومان الكاثوليك ، والبروتستانت \_ تحت سيطرته . والواقع أنه اتجه في البداية إلى أن يشجع حزباً وابعاً ، يضم الولنيين والأطباء والسحرة !

وقصة الحروب الدينية قد تكون ذات جاذبية حزينــة للمؤرخ الكنسي ، ولكن قليلين غيره يهتمون بتتبعها ، إذ تبدو أشبه « بميلودراما ، ركيكة الأسلوب ، (١) القصة التالية من أقدر الترامات التحامل ، ولكينا نسوقها على ملائبا كانال لمايتحب إليه

لا يكان يخرج منها أحد بشرف أو امتياز ۱۰ . في البناية ، اتحد الملمون مع المسهمين إمتادرا عليم فيا بعد . ثم زي الرواحات الكانوليان والبرونسات مجارب مهميم بعشا . وطبلياب ومايتها ، وبار في فريق يحر ، فقد كان على استعداد ... في أية مرحلة - لأن يتقاب مسلماً أو كالواليكيا ، أو لرونساتها ، أو أن يتبدئ إلى رئيد الأصابة . وموق عدم المناحة المدونة الرونية بالهج ولهائم الروضتين،

وعرق بزيداً من المترى ! هكذا كان الفوهي في أعالى الديل ، عند نهاية الخالينات من القرن التاسع عشر : فحداث الخلية من السوانات وعضاعاً لمين جوياً ، ووجيتنا بسير حيناً فحو حرب الهلية ، و الحربين ، "تمن الحكام الدين أقاميم جوروان ـــ في مديرية عضد الاستواء بيضية فاقتاً ما يتجملض عند المنظيل !

<sup>( )</sup> ما المودائرين الدين بالتقييد من الحقائق لتاليخ وطف الوابقال والقرن المام عاهر . مطرر و الان موروجة و تم على المال كريز مل البرد القدين عائد به التقالف الرابة إلى ا ول إلصافها جم . وقد يكان طاره أنه العدة أن هذا العمل فل مسادر منظها من وضع المشرين ! ون كانت الأهراض لمدابات وراء هوريم العين ، تقامهم إلى الإسراف في العنبة على الفرق الدرب . ( الشرع)

## لفصل السابع عشر

# میاه بابل

تان امیدند مو با آنی - می قبل طرح امراد الارستان الاستان می المی امراد می از استان الاستان الاستان می استان می









ر بردوات ملاتين باشا





من رجال و أمين ، واحة صغيرة من المعيشة المتحضرة في (الاهو) ، وكانوا أشبه

ولم يكن الموقف شاريد الجرج حلما في البداية . الله أرجأ العرب زحفهم ويليت (لادو) – بمبانيها الحجرية وشوارعها النظيفة – هافئة نسبياً . وراح أمينُ ورحاله بثيابهم العسكرية البيضاء ، بمارسون أعمالهم يوميا وكأن شيئاً لم يجر . ولكن نفص الأمدادات من الثيال بدأ يؤثر في الموقف شيئاً فشيئاً ، وكان ثمة حريق قد شب ق( لادو ) فأتى على معالمه المهمات التي خلفها جوردون وبيكر هناك ، وأخذت الذخيرة لتناقص باطراد , وكانت تلك هي الظروف التي دعت وأمين، في سنة ١٨٨٤ بالاتفاق مع ضباطه المصريين - إلى أن يقرر الإستسلام. ولكته ما ليث أن حدل . فقد كانت باخرتاه ( انخديو ) و (نيانزا) تريضان جثرب الشلالات ، عند ( دوفياء ) ، وكان من العسير أن يأمل العرب - وقد شغاوا آوائل سنة ۱۸۸۵ ، مع » يونكر » و « كاسائي » ، فقطعوا حوالي ۲۰۰ ميل جنوباً إلى (واديلاي) ١١١ . وكتب أمين يقول : ١ سيكون هذا مركزنا حتى تتحسن الأحوال ، . ثم شرع لفوره في تحويل الحصن إلى مدينة صالحة للسكني . وفيها نلني أخيراً ، سنة ١٨٨٦ – وقد انقضى عام على سقوط الخرطوم – رسالتين من ه كيرك ، من زفجهار ، ومن تو بار باشا من القاهرة ، ينبئانه فيهما بموت جوردون وإخلاء السودان. وقفمت التعليات بأن بنسحب بماميته إلى الساحل الشرقي بغاية جهاءه ، لأن الحكومة المصرية لم تعد قادرة على عمل شيء لهم .

وتکن هذا کان ستنبولا ، إذ آن برونته کانت آن حرب به تلای ا کاربری فی و زیروری ، و از کانی طه طریکاتها قد مشرفهم این مستمله کانی از می این استان است به این از آن می این از آن مستمله کانی در این از این میشار از این القراع مي نور زنجار في الرساعة ( الأرساعة ( الأدام في ما منطقة القراع مي نطا المؤلف المؤلف مي نطا المؤلف المؤلف مي نطا المؤلف المؤلف مي نطا المؤلف ا

ولاح أن أمين كان رجلا غير عادى . كان ألمانياً غربِ الأسلوار ، قنا في ألمانيا برونساندياً ، ولكنه بدل احمه في الشرق الأوسط واعتقى الإسلام. وما قدر الأحد من الرحالة الأفريقيين — حتى ، بيرتون ، الذي كان يفضي آخر سنوات عمره في (تريستا) – أن يجمع كل ما كان «أمين ، ينتق من أمور :

هد تحاطر الروالات روالات روالات روالات روالات بروالات المهاد الم

يوست . مع - من الأصلة الأفريق الكورة (في من اطرائح)
إيست . مع - من الأصلة الأفريق الكورة ( في من اطرائح)
إلى الكورة المن القال كرواة ، وطائعاً إلى ألا إلى الكورة ( وطائعاً إلى الكورة ) وطائعاً إلى الكورة ( الكورة ) الكورة ( الكورة ) الكورة الكورة الكورة الكورة ( الكورة ) الكورة ( الكورة ) الكورة الكور

« الالنين ۱۵ أغسطس – الوقت : الخامة و ۲۱ دقيقة صياحاً – انظافت . عبرت أبير ( لورى) . راحة من الناسة و ۱۸ دقيقة إلى الناسعة و ۱۸ دقيقة صياحاً – وصلت إلى (الادو) في العاشرة و ۱۸

الناسعه و 4.8 همهند صباحا – وصلت إلى (لادو) في العاشرة و 4.8 دقيقة . مشيت ؟ ساعات و ٣٨ دقيقة . ( مقابل ! ساعات و ٥٨ دقيقة في العودة ) » .

£ (100,000)

في هذه المناسبة ، وكان المناسبات ، كان يحرص بدقة فائقة على اختبار ثبابه ولهداية النامة بالتدافع) ، رمع ذاك، فن المختبل أنه لم يكن صافقاً في اسلامه . فقد كتب – قبل هذه الأحداث ، وزن طويل – إن أخت في ألمانيا: ولا تعشى. كل ما هناك إلتي تطلت اسم وأمين ، ولكني لم أصبح تركيا » .

آثان جيفاد أل المنا حالم وقال المنا أو في الله المنا أو في الله المنا أو في الله المنا أو في الله المنا في المنا لا إلى المنا في واحتمال المنا في وعلما المنا في وعلما المنا في والمنا في المنا في

ر بلی بی های داشته علی حب واقین . بیل پیدو آن جیرده کانیا بیادارند بایشتراند ، وخترام مشکیه ، کشک فادی پیده اعلانیا فراها کان بیداری بایشتران برخان کان بیداری و بیشتران کان بیداری و بیشتران کان بیداری و بیشتران بیداری که تم داده . برگاه بای یکی نام میاد میشتر چیانیم. و بیشتران بیداری دیشتران بیداری دیشتر

والله کان بعض معاصری و آمین ، پرونه صعب المراس . فکتب ، کاسانی ، فها بعد أنه کان ذا کبریاء و خُمَّازة، ولم یکن قط قادراً علی اتخاذ قرار واضح ،

 <sup>(1)</sup> والكورى ، ثرع من الأصداف كان يستصل بدلا من الشود في شرق أفريقيا بروسفها

4.4 وکان د جیسی ، بری آنه د ملی، بالغش ، بلا أخلاق ، مدع ، حسود . . . متملق ، مسك في الجاملة والتواضع للرجة مضحكة ، وقادر على أن يغش أدهى رجل في العالم ! ٤ . وهذه الانتقادات تفسر ما كان يوشك أن يقع ، ولو أنها في تلك الفترة لم تكن تطايق الواقع تقريباً . والمهم أن هذا الرجل الفذ الدؤوبُ ، كان - بطريقة عجيبة - يبقى على جلوة من المدنية في وسط أفريقيا . وكان قد أصبح الآن بحاجة إلى المساعدة ، واستطاع ويونكره أن يرصل إليه \_ في سنة ١٨٨٦\_قاظة من الإمدادات من (روباجا) ، كما أنَّ وأمين، ظل قادراً على أن يتراسل مع و ما كاى و .. في يوجئنا .. في مناسبات قليلة ، ولكنه فها عدا ذلك ، كان في عزلة تفوق العزلة الى تعرض لها جوردون في الخرطوم . وَكَانْتُ آخر الأنباء المتسرية نشير إلى أن العرب ظلوا على تهديدهم بغزو خط الاستواء . فلما ذهب وأمين ، إلى ( واديلاى ) ، ثارت القبائل في المنطقة التي خلفها ، وحوصرت الحامية المصرية الصغيرة فى ( لادو ) . . وقد تلقى « فلكين » رسا ة من واديالاى – فى ٢٣ يوليو ١٨٨٦ ــ قال فيها أمين : و لا زلت ارتقب المساعدة ، ومن إنجلترا بالذات ، . وَكَانَ مِنَ الطَّبِيعِي ، بعد إخفاق حملة جوردون ، أن تحجم الحُكومة البريطانية عن التورط . وبات من رأى و ساليسبورى ، ــ رئيس الوزراء ــ أن علي الألمان لَنْ يَعِينُوا ۚ وَأَمِينَ ۚ لِأَنَّهُ كَانَ ٱلمَانِيا ۚ ! . . . ولكن قوى أخرى في بريطانيا ــ خارج نطاق الحكومة \_ أولت المسألة اهتماماً عميقاً . فقد رأى فيها ﴿ وليم ماكيتون ؛ ، (صالع السفن الإسكتلندي اللبي أنشأ شركة الهند للملاحة البخارية ) ، فرصة تجمع بين العمل الإنساني وللصلحة التجارية ، إذ كانت سفته ... طبلة السنهات العشد السابقة – تشجر مع زفجبار ، وقد شجعه وكيرك ، على فكرة إنشاء شركة مسجلة رحمية الاستغلال تمتلكات السلطان داخل القارة . فكان بوسع أية حملة نذهب لنجاءة وأمين ، أن تمضى في هذا المشروع قدماً ، فتوقع معاهدات مع الرعماء الحدليين عند منابع النيل، وتستطلع إمكانيات التجارة في طريقها. ومن المُصل أن ماكينون لم يكن قد ارتبط تماماً بهذا المشروع عندما قبل رئاسة و لجنة نجدة أمين، ، ولكن المؤكد أنه وأصدقاءه في العمل كانوا يفكرون في المشروع ، وقد راحوا بجمعون الاكتتابات بحسية بالغة ، حتى بلغت حوالي ٢٠,٠٠٠ جنيه (بينها ١٠،٠٠٠ جنيه من الحكومة المصرية) . ولم تحن نباية سنة ١٨٨٦ ، حتى کانت العبدة تنفقت بدأ من رسل مالاًم الإشراف على الحلمة . وكان من المرتجعين معروف طوسيد ، الرحالة الدين كان قد منظر وسيطا من الساط الترقي للي يتهما فيكوري الحديثة . . هما المساط الإلا المن المتعلقية ، هم المنط الالاروبية . وهم ذلك قلد من المرت المحملة من استكلتناء . وكان شيا ، ورجالة فين المرام ) . وهم ذلك قلد يتعلق المواقع على من القابلة للمساط . ومن تحرير كان واليم الشهرة ، ولا اسم كمالي يتخالف إنشار كلي من القابلة المسال . ومن تحرير كان واليم الشهرة ، ولا اسم كمالي . .

والان سال – إن فقا العاقب حجر في أبريكا ، ولكن مذا في الجهار المراكم والمواحد ومن الي الجهار المواحد ومن اللهم أله المسابقة حيث في الانتجاب ، ووامى أن المسابقة حيث في الانتجاب ، ووامى أن المسابقة حيث في الانتجاب ، ووامى أن المسابقة حيث الانتجابية المواحد والانتجابية والمراكبة والمسابقة المسابقة الم

1711
وأخيراً . كان أمة نصيب متافق من العملية ، فإن جانب رسائله الصحف ،
كان حدد منه كما من الحال من العملية ، فإن جانب رسائله العملية .

وخير: ١٥٠ عن مه تشب شابق من العملية ، وقال حالب إصافه فلصحف . كان يعتزم وضع كتاب عن الزحلة ، وقاد طلب إلى أعضاء الحملة أن يوقعوا انتفاقية بألا ينشروا شيئاً قبل ستة أشهر من ظهور ، اكان قالتسمير يعتزم كتابته .

أن حملة النجدة في طريقها إليه ، كتب إلى ه فلكن و: و إذا كان القوم في بريطانيا العظمي يظنون أنفي سأهود مع ستافل أو

طوسين بمجرد وسواء ، ها أعظم شعلاًم . الله قضيت التي عشر عاماً من عرى منا ، فهل من الصواب أن أحجر مركزي بمجرد سنو جالفرصة الشرار تا سايق مع قوص عنى أرن بهجاد منا أن مستقبلهم وسنطيل المهجد في أمان ، سأجاده لشفيله العلمال للدى فعن فيه جورونو بعد ، ومع أنى لم أحت طاقت ولفاحات ، فإلني سائلة العمال وها أنوايا ، ويرجد . . .

و أأتنفس يدى من العمل لأن طريقاً قد يفتح مما قريب إلى الساحل ؟ . . . إذا كافت إنجلارا بني مساحدت فعلاه فعلها أن تحاول الرا أن مقد معاهدة ما مع أومندا و (بنورو) \*\*\* . . ولا بند من

أولا أن تعقد معاهدة ما مع أوجفدا و (بيورو) (\*) . . ولا بند من فتح طريق مأدون إلى المساحل ، لا يكون تحت رحمة أهواه المثارك الصيبانين أو العرب سيق السمة . . . الفاك فلمت أفكر فى الرحيل ، وسأيق . . أنجاره من أراضينا ؟ كان ، بالقاكيد ،

و بمعنی آخر ، کان و آمین ، جورهون جندیاً . آم تکن و التجده ، هی ماشد و إنما انتابید السیاسی وافسکری ، ایسنی له البقاء . وقد نشر الخطاب سنة ۱۸۸۸ فی کتاب سم ، وآمین باشا فی آفریقیا الوسطی » . وضعه شواینشورث ، ولکن

في كتاب عمي و أمين باشا في أفريقيا الوسطى » ، وضعه شوايتغورث ، ولكن ( 1 ) كان أنه النجاء إلى إنقال امر ( برجما ) رامتهاد ( لبجها ) . و، ال منا الأمم ال أصبح بقد على الأطار بن المعدد الجموية لمسوان ويتورة كيكوروا .

ستانلي ورجاله كانوا ... في تلك الأثناء ... قد غابوا في جوف القارة ، وانقطع كل

وَكَانَتْ هَناكُ نُواحِ خَرِيبة أخرى الحملة ، لم يكن فيها ما يبشر بخير للمستقبل. فقه كان يبدو جلياً لمعظم من تأملوا الحريطة \_ في ذلك الحين \_ أن خبر طريق إلى مديرية خط الاستواء هو الذي يمتد من ساحل زنجبار إلى داخل الذارة مباشرة . ولكن متانلي أصر على معارضة ذاك ، ولم يستطع ماكيتون في انتذن ، ولا بارينج ( الذي قابله في الفاهرة ) أن يثنياه ، فلقد أراد أن يدور في طريق طويل ، فيبحر إلى زفجبار من مصر ، وبعد أن ينتق حماليه ، يستأنف الرحيل معهم بحراً حول رأس الرجاء الصالح ، إلى مصب نهر الكونجوعلى الساحل الأفريقي الغري. وكان يعتز م أن يعبر القارة بأسرها - بعد ذلك - من الغرب إلى الشرق ، وبالتلط ، أمين، في طريقه . وكانت الأسباب التي أبداها لتفضيل هذا الطريق تبدو على قدر من الصواب - على الورق ، على كل حال - فقد قال أن حمال زنجبار كاتوا خليقين بأن يتخلوا عنه إذا قادهم إلى الناصل مباشرة ، بعيداً عن مواطلهم . أما إذا ألزقم على الساحل الغربي، فكأنوا خليقين بأن يتبينوا أن أملهم الرحيد في البقاء ، هو في ملازمته حيى يصل إلى زنجبار . وكالخيل - في عودتها إلى حفائرها - كانوا مسوقين إلى أن يسرعوا الخطي . ثم أنه كان يوسعه أن ينقل رجاله بالسفن مسافة ١٠٠٠ ميل على نهر الكونجو ، فيصبحوا على ٣٥٠ ديلا من بحيرة البرت ، حيث كان بأمل أن يتصل بأمين . ويقي اعتبار آخر : كان الألمان – في تلك الاثناء – قد تغلغلوا في أفريقيا الشرقية، وأصبحت منطقة شاسعة ﴿ إِلَى الْحَنُوبِ الشَّرقِي مِن بَحِرِة فِيكُنُورِ بِا متبر مجال نفوذ لهم ، وما كانوا ليرتضوا قط أن تمر حملة بريطانية خلال هذه الأواضيا!

والس السيط بين أن ليس غذه الحجج فوة لذكر . فإن تحل الحدالين لم والس السيط بين أن ليس غذه الحجج فوة لذكر . فإن تحل الحدالين لم يقدد براده آخرين (وضام حدالي الفسه) عن السيء بن الجبال لي المجرات، عند أن المجلسة كانت حضائل إلى المرود خلال المطلقة الأثالية في المالين. لذلك يرجح أن السيد خلفي أن في المرابع في العالمين القام كان سباً سياساً. فهن بالسيع خلال الكونيس كان يرض في رواند يرمز زيالك مصافة الحاصة . إذ rir

لا تركيب بينا مالي أن الرئيل و تركيب المالي مراق المراق الي و تركيب المراق الي و تركيب المراق الي و تركيب المراق الي و تركيب المراق الي مراق الي و مالي المراق الي مراق الي م

الكونمور على الساحل الغرقي . وبدأت أبنح وسلات منافل جميعاً ! وكان أمين —كما كان جوودن قبله في الخرطوم — يدوله برجه عام أن التجدة فقبلة ، ولكنه كان يجهل غاماً أبين وفي تصل . وطراً جو ردون . كان منهمكاً كذلك

ها، وبكته كان خيل إندالي وين صل روط روجي كاميشكاكالله الى تورد تشكيا كالله الى تورد تشكيا كالله الى تورد تشكيا كالله الى تورد تشكيا كالله الى تورد إنتالي الى تورد تشكيا كالله الى تورد إنتالي كالله الى تورد إنتالي كالله كان ويوردي المثالثة الى توردي المثالثة الى توردي المثالثة الى توردي المثالثة الى تورد الله المثالثة الى تورد الله تأكير أن المثالثة المثالثة الى تورد الله تأكير أن المثالثة المثال

 ( 1 ) ميف الإشارة في كل من المصابح العاصر والعاشر إلى أند و تيبوني و كان التب الكتابة الذي لتي مل تاجر المقامة المنصو و عمد بن مبد و لأن هيئة في هيئه كان يضطره إلى أن جز أجفال واحدوار ( القريم ) هيته تزداد ضعفاً باطراد ، فأصبح مضطرا لأن يقرب الكتاب إلى بوصة أو النتين من نظارته ليتمكن من القراءة . وقد كتب لصديق له : « لقد علقنا قينارتنا على النجار الصفصاف وجلسنا بهات مراه بابل » .

ورشم هذا كند . فإن تركي و اين م لم يكن بيتوسا تمه يقدر ما كان تركز وجوديق أن طابول عز قبيا و الر كان العداد وقال والمساحت معد المتركات والمركزية و موجود قبال المركزية المتركزية المتركزية المتركزية المركزية المتركزية والمتركزية القويل بلا همات أنسان تهم التطام في الحديثات بالتركزية المتركزية والمتركزية المتركزية ال

مع دمينجا » أحد زهم حافقه البحيرة : دسيدى العزوز : تتطاير الأقاويل عن رجال بيض ظهروا إلى الجنوب من البحيرة، وقد جنت هنا سعبا وراه الأقباء ... وإذا وسئك هذا قائم والما المقاهدات أنت وأقصال مقاله تضاور من أحد حاله ...

بالراحة حيث أنت ، وأخبرق برغبائك بخطاب مع أحد وجالك . ون السهل أن آق إلى الرعم وحيجا » ، قا أن باعثرق وسفنى تستطيع أن اتفاق إلى هنتا . . . لتفق على أية خطط أخرى . و اسخرس من رجال « كاباركينا » . قده طرد الكابان » كاسانى « .

: احبرس من رجمان ؛ كابار يجاه ، تعد طرد الكابان ؛ كاساني : تأكد يا سيدى إنى الخلص جداً : الدكتور أمين :

و تأكد يا سيدى إلى المجلس جنا : الدكتور أمين ».
 ورجم أمين إلى (وادبلاي) ، وعاد الصنت الطويل إلى البطاح مرة أخرى . .

والريخ الرواد الأوربيين في حوض النبل الأبيض مجال كبير للشخصيات

٣١٥ التضارية : معارضة بيرتون لسبيك ، وستائل لكبرك ، وجوردون ليارينج .. - شي التضارية : معارضة بيرتون لسبيك ، وستائل والمينجستون - كبراً ما كانت تسم إناً با عرضية وبين الشاء الذي تم ين أباً عرضية وبين الشاء الذي تم ين

## أمين » و « ستانل » وسط الظلام الزاحف على الشاطىء الغربي البحيرة الى اكتشفها سكر .

لم يكن حالا صنة وضعة تقريباً تحجي بن الرجين : كان أمين سليك، 
با الرأة وفرواً ، فرواً ، مرواً ، مرواً ، وسراك قدراً ، مولاً الله المثلثة : في 
باسجاد الأدر وفارات ، وفراً ، مرواً ، مرواً ، فرواً ، وفراً الله المثلثة : في 
باسجاد الأيل فالرسات ومع الميتات ، ويصد الراح ألم المثلثة الله المثلثة : في 
مراح المؤالة المنات المنات وعلى الميتات ، ويصد الراح ألم الان بن 
منات مراح الله المنات 
في عط منتهم المناس في قرير الماء ألم المنات الم

سنة ۱۳۷۷ – لا كاد دمال الأموال اللي منافقه عند المؤمنة المؤمن

ب أمتم والتق يموه 20% م أياليات لكن أن أم يطلق ، ( ريا ياكان الكن أن أم يطلق ، ( ريا ياكان اليسترك ) وقد محة أم يسكن إلى إنها بالله ويسترك ويسترك من الرئاس – أمر المعاول للفني من الرئاس – أمر المعاول المعاول من الرئاس – أمر المعاول المعاول ويسترك ويسترك ويسترك المعاول من المواجه ويسترك ويسترك المعاول المعاول من المعاول المع

اء على رجاله احياء ! كانك كانت الحواجس السوداء قد بدأت تراود و ستانلي و بصند الرجل الذي

جاد المجتند : فلمذاذ لم يكن أمين في انتظاره عندما وصل أل البحرة في وبسير خالش و الذمان حدامه بسرة مهاكلة ، اعتقاداً بأن لكل يوم قيمة حيوية ، فإذا خالش و النشاء خط الاستهام ألسان \_ بيدو متعداً ، يلا أثر ألاى عداء خلق إ . . على أن الملاحدة إلى . في 14 أبريل/١٨٨٨ ، القضى على ما يراه . ويصف متثل في كتابه ، وأن ألشاء يقاع أثريقها ، بقوله .

نتهه و في النام بمنع "فريفيا" بشوله : و في الساعة النامة ، وبين الايتهاج العظيم ، وطلقات التحية المتكررة من البنادق ، سار أمين باشا بنفسه إلى المعسكر ، يرافقه الكابئ كاساتي ،

من بهتامي عامر حمي الحد فنها اللها وفاقطم جميعاً ، والت أيهم وصدر جنيفون ، واحد فنها اللها . أمين باشا، فاسترعي النهامي واحد منهم حسنير الجمع، فحول فو نظاؤ – إذ قال بإلجارية متنة : « الد شكر قد يا سنر سائل » الحق أنى لا أدرى كيف أهبر عن شكري شك » .

و \_ إذن قائت أمين باشا, لا تذكر الشكر، ولكن تفضل واجلس.
 إن الظلام شديد هنا، ولا يكاد أحدنا يرى الآخر.

ان المدام مديد ساء فو بحد المعدى ورى الاسر. و وطلمنا عند باب الخيمة، تفيى التا المكان شمعة. وكنت ألوقع أن أرى شخصاً طويلاً ، نجلاً ، عسكرى المثلهر ، فى بزة عسكرية

مصرية حائلة. ولكنى رأيت – على العكس – شخصاً فعثيل الجسم ، يلبس طريوشاً أنيقاً ، وحلة نظيفة من النسج العسكرى القطني الأبيض

## مكواة بعناية ، وتطابق قوامه تماماً ١٠٠.

في يوياته :

وكانت له طبة سوداه منسقة ، تحف بوجه ذي طابع مجرى ، وإن كانت تعلوه إنظارة ، أضفت عليه مظهراً إليال أو أسابياً . ولم يبد طبه أثر من (الاعتلال أو القان ، بإن ثم شكله . في الواقع – عن طافية الجسم وراحة الميال ، ولم للكمن حدة الكابان كالمائل . بدوهم أنه يعدد ستا .. يبدو شاحباً ، مهموماً ، فقامًا ، مكابلاً . وكان هو الآخر يرتدى

بزة عسكرية نظيفة من القطن ، ويعلو وأسه ظربوش مصرى » .

وطنعت روجه من مسيان ، وهسو يفخدون صدين ول يوم مثل سفم ستائل المساديق الراسد والخالون من فضرة ، ورسيجين » آن كان قد أحضرها . قد تصرفص آيق على الشاطى من الجنود السوانيين، قاد أمين ضيفه إلى مطلح الباسرة ( الحديدي ، وقدل برحلة لطيقة على مستق البحيرة . وبدا أن أسيا كان راضاً أن أن يتحدث عن أن شيء عدا المهمة إلى كانت ينهما . وقد كتب ستائل

« لا أستطيع أن أقد شيئاً عن نواياه . . . ولكن مسلك الباشا ينظر بالسو. وعندا اقترح عليه العوقة إلى البحر ، يأضا في الدق على وكيته وبينسم ، وكأنه يقيلي : « سننظر في الأمر » . ون الواضح أنه بجد من

 <sup>( )</sup> كان طبل أمن خس أقتام وست يوصات . واقد أحضر لد مناظ بزد بالشريفة من الفاهرة ،
 اخير أنها كالت كبرة إلى ديجة استدنت قص ست يوصات من و البطلود » !
 ( المؤلف )

كان المصريين مستمدين لأن يتهموا ستاتين إلى السلامل، ولكن على يرضب السوانيين في الرجيل ، بعد أن أصبح وظيم في قبضة المهدى؟ لو قرووا البقاء فجدير بأمين أن يبقى معهم . وكان راغباً في البقاء فعلا ، فلماذا يبرك النخليفة هذه الأواشى الخضرة المزدهرة التي شتى فيها طويلا؟

ونطر لامين أن تم سيا وابعاً تلامير ، يوجه هام . فلم يكشف ضحف مركزه لشائل ، بل إنه هما الماكس أثار الريب أى مقدوة متاقل على محب الحامية البالساس ، بالردها المدترة الاف ، وييهم الإروانت والأعمال . وقد الماساتال أنه قدو مل فقت ، وكان ألمينا شع مردداً . كان من الجل أنها أأنهم أن يتوصل في المير الل وقطرة حتى يقدو مثال فحد حتم ، هنداكان كان الردية ا

يعرف ما جرى لن كالوا يتلكالين في رحلته إ

واستمر الحمدل طيلة الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو . وفي رواية ستاللي للنصة في كتابه وأظلم بقاع أفريقياء، تبدو نبرة ضيق متزايدة . فهو لم يكن يملك أن يحتد على و أمين ، في هذه المرحلة ، إذ كانت الباخرة ( الحديو ) تجلب إلى معسكره من (واديلاي) الإمدادات والثباب باستمراد . وسعى لإنهاء النقاش بأن طرح اقراحیه الخاصین بمنتقبل وأمین و الشخصی : هل یجب أمین أن بمكم مديرية خط الاستواء باسم ملك البلجيك ، بحرتب سنوى قدره ١٥٠٠ جنيه ، وتفقات إِنَّارِيَةُ تَتَرَاوِمُ بِينَ ١٠,٠٠٠ جَنِيهِ و ١٣,٠٠٠ جَنِيهِ ؟ أَوْ يَؤْثُرُ النَّحَابِ مَعَ الحَامِية إلى الزكن الشهال الشرق من بحيرة فيكتوريا ، فينشى، هناك مستعمرة الشركة شرق أفريقيا البريطانية ؟ ولكن العرضين أخفقا في دفع أمين إلى الوصول الاتفاق معه : فقد رفض رفضاً صريحاً العرض البلجيكي ، قائلا إنه ما كان يستطيع أن يتحول عن المصريين بعد أن عدم معهم كل تلك السنوات العديدة . أما العرض البريطاني نقد وجاه أكثر إغراء، ولكنه ظل يتجنب الفظع بجواب. والنبي الأمر إلى أن يتتضب ستائل الرحلة الرهبية ، عائداً مسافة ٧٠٠ ميل إلى نهر الكونجو ليجمع أفراد مؤخرته — وقد رحل فعلا يوم ٢٤ مايو — بينيا بني أمين وكاسانى وجهنسون ليستشيروا أفراد الحامية فها إذا كانوا يودون الرحيل أو البقاء . أما السروة الي رومها مثل الشد ، فتحت رؤه بدأ كه بياش "كوخل شار خطير ، يتن طريد بوصط البتات ، وهذا يلا أعثو والأور الطبق اللي على الحاليات المثلق المتحدث التالية على الحاليات اللين المثانية ال

الوحشي بأحد ، حتى يرفع سلاحه بدافع غريزى ، ويقف لحظة محملقاً ، ثم

يتلاشي كأنه شبح!

آلا البرار مثان أن رحمة السالت علاق بيكن أن أن مثلاً المثان المثان المراحة المثان المراحة المثان المراحة المثان المراحة المثان المراحة المثان المثان المراحة المثان المثان المراحة المثان المراحة المثان المراحة المثان المثان المثان المراحة المثان ال

قد أيول إلى الداخل الغربي مهدات قا و أنها غير ضرورية ، وبينها حقيبة ستاقل الحاصة وبحبوات من الحلوى والآكالوات القلبلة. وكتب ستاقل إليه وسالة متجاجة ، وصفحه فيها بالتجاء وأردي بأن يوافيه فرواً . في يتاق رداً ، قان ه جيسون ع تبن بعد أن يوست به الملاويا ؟

ولين السال موده براء ما فيلد المؤود الذي مؤل حالية الوفرورية وكان مطلبهم مطول وضحت في من الحرح ، وكان المنطقة أن تمين من حج الل مؤود الدين على اللي يو فيل المست وقال علي الحراق . ومقا و بعد حج الل مؤود إلين أن تي نوسيم ( 1884 - يعد فياب مثا أثير , ومقا و بعد المؤلف والب المان أن من حمالها أبان الحرود قد موا يكان المؤلف . ويوا يل المؤلف والمؤلف المؤلف ا

ولان رود وفا فصدة إلى رودهم ، وقد يوام طبقية كانت سراته عن المحتمد عن طريقية بالمراقع إلى الجوب أن المراقع المراقع

ويقيل ستائل أنه بهت وخاب رجاؤه عندما سمع هذه الأنباء . كان أمين قد أوحى إليه بأنه مسيطر تماماً على حاميته وقادر على صد العرب في الشهال ، فإذا به بين أنه أم يكن الدوا أمل طور . . . ولي مد البرية عند الادباره بوده التولية يشكد كان أوضط ألوبية ، ولا الان أبن تنف قربات بين الدين كان سطان يور بأن يعد أن بهذا أكبر من أمل إلى أن من علياً بهما معرفي بها مسئل يور بأن يعد أن بها يورف ، أصل إلى أن يكن معناً بهما معرفي بها معنى المسئل المسئل المنافقة ما أما بالطال إلى الانظارة . . . . . . ولا المنافقة أن المنافقة ، ولكن أن بالدان المنافقة ، ولكن ميان المنافقة ، ولكن منافقة ، ولكن المنافقة ، ولكن المناف

والان شهران و الي هلا المهمية بما أن المهمية بما أن المهران الحالي المهمية بما أن المهمية المهمية أن المهمية بما أن المهمية ب

وليسرمن العسر تصور وفية مناقل المهتاجة في التخلص مزهاه الحلقة التي أهلت تطبق أعليه . وقد أثاث له الضباط المصريين الفرصة في أنوائل أبريل!" فقد صورت لهم الحماقة أن يوسمهم التغلب على البيض والاستثنار بقاليد الحملة"" . . . وقد جمع التأمرين وجردوا من أسلمتهم ، وهندوا بالمؤت ، وهي عقوية كان من المؤكد

<sup>(</sup>١) لمنا في حاجة إلى تكوار القبل بأن أولئك الفياط المصريين كانوا بأتمرون بأوامر قادة وقداء الجانب، ، قلا عجب إذا تردوا طيم حين هيت طيهم رباح الحركة التحررية في السودان.
(المند)

أنْ ينفلها ستاتلي لو تعرض لأنفه استفزاز . . وصدرت الأوامر بالبدء في الحير فوراً .

واقد آنام أمن الشير مطاطعات المنصل اليوح طراط من المنصل اليوح طراط من المنصل المنطق من المواضل من المنطق المنطق من المؤتم من المنطق من المنطق المنطقة ا

الحكومات الأمد والمسابقة الليل إلا السابق، أو تكبف - من كافة المسلس عن كانت فيقاد المسلس عن كانت فيقاد المسلس عن كانت فيقاد فقد دارت حول الشامل الجول الدول فيجيزة بكتوريا ، وروحت المبتر المسلس ماكان أو المستقبلة حدة وأصبيروا - حد تجه من من التي تقاما من المسابقة من الم

روضع من كتاب حال الدولة ال والوسن في بكن يقبل عن الدولة عنده المطابة الدولة ال

ولم يكن ستائل ليقوى على تركه .

وبيد النصور م حين الموجهة بين من محمدي. ومن المراحة المراحة المنظمة المراحة ا

من والقيمر، إ — فقد أتن حقايين ، ثم نهض وفادر القاحة . أن يبخوا عنه ، وفن الحجيج أنه تعر يختيان فرت فرة بسيطة من الوشتقل أن يبخوا عنه ، فيكتشوا أن العنه ذات إلى إستان المتواقب المعمل بهمو – فساط إلى الأولس من ارتفاع خمس عشرة قدماً . ومرع الأنان فطرط الحياء الماء وكان جمجتم أصيب بمناح ، فاطل وقد أرشد طباة اللى . واقتعر سائل يوضًا – ولين بعالج . أصيب بمناح ، فلط وقد أرشد طباة اللى . واقتعر سائل يوضًا – ولين يعالج فى مستشقى (باجامويور) – ثم النقل إلى زنجبار مع بقية رجاله فى أسطيل صغير من البوارج ، فى ٦ ديسمبر . ومن هناك أوسل يستفسر هن المريقس . وكان ه بارك ع – طبيب البعثة – قد بني فى بإجامويو البعاباء ، ولكن وجوده لم يلق ترحياً فى

 ولقد كتب ثلاثة من الضباط البيض - الذين بقوا على قيد الحياة - كتباً عن تجاربهم، كما نشرت يوميات ورسائل اثنين ممن توفوا ، هما ه بارتيلوت، و ه جيمسون ۽ : ولم يرسم المؤلفون – بالإجماع – صوراً ودية استاللي ، إذ كانت قسوته البالغة ، ولوتة العظمة التي اتسم بها ، أهم ما تذكرُ وه . ولقد شوهد و كاساني ،

- بعد ذلك بسنوات- وهو يضم قبضته متحفَّزاً ، نجرد ذكر اسم ستائلي ، أما أمين - الذي كان يتمالك صحته ببطء في باجامويو - فقد قطع كل صلة ، لا بمنقذه فحب، وإنما بالبريطانين كذلك!.. يضاف إلى ذلك إن أحداً لم يبد أى إعجاب بمعاملات ستافل مع النخاس « تيبو – تيب». على أن هذه كلها كانت أصواتاً ضئيلة وسط عاصفة التصفيق والبليل. فقد

كانت غاطر الرحلة كبيرة جداً ، ورۋى أن ستاتلي هو الوحيد الذي كان بوسعه أن يتخطاها ويدفع الحملة خلالها. وفي سنة ١٨٩٠ ، اعتبر أعظم المستكشفين - الذين كانوا على قيد الحياة - بلا منازع ، والمكتشف الأول لأفريقيا الوسطى . وبوسع المره إزاء الأعمال التي أنجزها ، أن يَعْض الطرف – ولو إلى حين – عن أن النيل الأبيض كان قد ارتد بأكله - من الخرطوم إلى البحيرات الكبرى - إلى

الهمجية التي وجده عليها سبيك وجرانت قبل ذلك بحوالى ثلاثين عاماً ! .

الجارة الراج ( الانتمار المسيحي) القصل الثامن

النهر المفتوح وأرثر أن أفكر مرتين في رأنه أن إنجليزي عن جاء ،

كانت حملة ستانلي آخر الرحلات ؛ الخاصة ؛ الكبرى إلى النيل . فحوالي سنة ١٨٨٩ ، لم تعد السيطرة على الأحداث في أفريقيا الوسطى والشرقية للأقراد ، وإنما أصبحت للحكومات الأوربية، وبدا التنافس على المستعمرات الجديدة سافراً ! . . وقد يكون من المكن تشبيه إمبراطورية و برخش ، الموهومة ، التي كانت تند – نظريا – من زلجيار إلى النيل الأبيض تقريباً ، بشركة عائلية من الفط القديم، ظلت قادرة على الاستمرار أعواماً بأرصدة متناقصة القيمة، وأساليب مطردة الندم ، وعدم تطور مع الزمن . فكان ازاماً - طال الوقت أو قصر - أن يشترى دخلاء مغرضون النصيب اللس يمكنهم من السيطرة على الشركة ، ثم يبعلوا مديريها العاجزين ، فيحيلوهم إلى اعتزال مربح ولكنه مهين . وقد حدث مثل هذا بالفعل عندما قررت ألمانيا ، في عهد بسيارك ، أن تتغلغل في أراضي أفريقيا

الشرقية ، التي تركها البريطانيونزاً وسلاطين زنجبار مهملة أمداً طويلا .

وفي سنة ١٨٨٤ ، قام ، كارل بيترز ، ــ الذي كان من عدة نواح صنوا ألمانيا لستانلي في أفريقيا – بغارته الشهيرة على ممتلكات ، برغش ، . وكان أكثر دأباً وإصراراً مما كان كان ومكيلوب، و وشايبه لون، في سنة ١٨٧٥ . . . فني سفره من الساحل الزلجبارى إلى داخل الفارة - فحو كاليمنجارو - أقنع فريقاً من الزعماء الطبين بقبول حماية وجميعة الاستعمار الألمانية والتي كانت حديثة التكوين. وَكَانَتَ المَمَالَةُ ، كَمَا بِينُهَا البروفيسور كوبلاند ، أبعد من أن يصدقها عقل ، فهي كالقصص الخيال ، ولكنهاقوية المفعول : ذلك أن الرحماء لم يكونوا على إلمام بالقراءة والكتابة، ولم تكن للبهم أقل فكرة عن كنه الماهدات التي وقعوها برسم علامة الصليب. ولم يكن بيترز – في حد ذاته – شيئًا يذكر في العالم ، ولكن الأمر في تعتقى بيريانا وإلمانا فيراها أو المولى إلى الفاق ومن تطفيم أميانا المرافق المرافق المحتفى أميانا المرافق ا

ياته في بيهمها . ولم يكن الكولونيل «كيتشنر » – المنتوب البريطاني في لجنة الحدود الذي أوفد

را السوان جنوباً لما ونجبار – أقل استكاراً من كبرك طما التقدير غير العقل المعرف . ولكنه كان مأموراً بأن يقبله نياية عن الحكومة البريطانية . (۳۲) من در رحیه أن لند أن من ۱۸۸۱ مسح لبرخس باستید، جزره التلات والدیره الساحل ، أما بایته الارائیس اتن کانت تحت سلطه اچها ، قطوت باید قسین شبه مشاروی ، فیلت السقنة المروفة الآل باسم (تجانید) من نصیب القالی ، و رحیها ، اطالیه من نصیب ایرانیدالین ، ورکت اطبوط الاربیة فلد السته الفاقة فیز عمدة ، وبنا أن اروستا کانت می ساجها کان امریتها.

کوت کرد در او دات که نفی خبرین ما آن زیبیر ، و به ایزان بیده کنا ، گردان که آن پر بین بالا که سفایل می موار از پی ب آن پرکان اربیران بالا بین می می می از بین با در می می از پی با بین با بین با بین با بین با بین با بین از پی بین می در این با بین از بین با بین با بین با با بین برنامی براه می به اس با بین بین با ب

بل آور ست ۱۹۸۸ ، أمر ها ركب برا بالسياب الآكم تصدير ما يكل روسة و المسابق الآكم تصدير ما يكل روسة في المسابق المركز أن المركز أن الآكم المركز أن الألم أن الآكم المركز أن الألم أن الألم المركز أن المركز أن

 <sup>(</sup> ۱ ) أن الفيض هل آخر مركب قرقين في ماء أخريقيا الشرقية منة ١١٩٩٩ ، ولكن تجارة المبيد قم
 الترقما أن زنجيار حل منة ١٩٠٥ ، وفي تجانيفا حل من ١٩٣٦ .

## TEX

وفيدين برفض – به رجل كرك – فوالد وفيس من المنجريات لكون هذه الأحداث قد تجين رجاء والتشاشف، فأضاء بهما بالراد عيد بالأفراد العامة ، ثم مان في المان سنة ۱۹۸۸ : فير متجوز الإسد وأخسين ضاً ا العامة أمو الأحدم والسياء خليفة على مرفع بابعد أم الرابة كر في توون إلى المان الانتخاب تخاطف المبارك الاربية المؤاضى قد بنا، شد تم ساق فعلى بين المانا و ربطانيا في ناصل الذي ، وتات بوجه ( الى أنسبت من العالمية تحداد) عي مؤافلة على المان المنافذة ، وتات بوجه ( الى أنسبت من العالمية

لا مواسنا بجامية هذا إن أن تتبع بالتفسيل قممة الغرو النهائي البلاد، لأنها لا معرفى في همية استبكالت النهائي الأيينى، وإذا أنت فسيدال السياسية الحريفيا الحليبية، على الدالم بعض سنة ١٩٨٠ على تم البت في التفقة الجوري، في تضهر بوليوس ذلك العالم - اجمع معتمور الحكومين الأنفائية والبرطانية في لتعدة ، والتفوا على أن تلوول (أوجعة) بأكمانها إلى البرطانيين، كجيات تفرق.

وقد قرم دامين ، بدر غريب فى مند (العدات . بد بق اربيه الربية الحر لى ( ويا قرم كي المحدث ، الر عبى ( ويا قرم كي المحدث ، الأسري ، المالان من المالان ميرة المالية ، الأسري ، المالية ، المالية

المستعمرات إذا ما وجد نفسه - بعد سنوات طويلة من الإهمال - مذكوراً في قائمة الإنعامات. وهكذا لم يعد وحيدًا ، آخر الأمر، وانزاح عنه عبء المشولية الشخصية الذي أثقله طويلا في مديرية خط الاستواء : إذ وجد خلفه حامياً قوياً . ولم يكن قد برىء تماماً من الحادث \_ إذاًصيب بصمم جزلى في أذَّنِه ، وبعناء في الابتلاع - حين أعلن انضهامه للألمان ليقود حملة جديدة لهم إلى داخل القارة. وسرى بين البريطانيين سخط عارم عندما أعلن هذا النبأ ، فهم لم ينقذوه أهرد أن يوفر خدماته للألمان . ولكن و أمينا ، أصبح قادراً على أن يتجاهل معارضيه . وسرعان ماكان في معسكر الألمان في ( باجامويو ) . وتكشف رسائله عن

وابتاع «أمين ۽ ضيعة خارج ُباجامويو ، وأودع ابتنه رعاية وَصَيّ في المدينة، كلفه بأن يعلمها الألمانية . وحوالي نهاية أبريل ١٨٩٠ ،كان متأهباً ليقود الحملة إلى الداخل ، وقد وضع تحت إمرته عالم حيوان ألماني ــ هو الدكتور فرانز ستولمان ــ وثلاثة ضباط ألمانيين ، وحوال ٧٠٠ أفريقي ، كما جهز بوافر البنادق والفخائر. وكان عليه ۽ أن يستولى لألمانيا على الأراضي الواقعة جنوب بحيرة فيكنوريا وعلى جالبيها حتى بحيرة ألبرت » ، و «أن يطلع الأهالي هناك على أنهم وُضعوا تحت السيادة والحماية الألمانيتين ، وأن يحطم التقوذ العربي المدمر ما استطاع . . وبمعنى آخر ، كان عليه أن يستولى على ٥ أوجنداه ومنابع التبل قبل أن يصل البريطانيون ! Alla . 41

على أنه لم يكد يبرح الساحل ، حتى أنى، بالاتفاقية الجديدة التي آلت بها ه أوجندا ، إلى الدريطانيين ، وأمر بأن يقصر جهوده على تنجانيقا . ولكنه قرر المنسى في طريقه . ومن يدري أية رؤى كانت تثير عقله المكدود المحتضر؟ لعل ه بيترز، حرضه على العصيان ، إذ التني به في طريقه من الساحل ، أو لعله حلم بأن يلم شمله على جنوده — الذين خلفهم ستاللي على النيل، في جمهورية خطأ الاستواء - ويقيم لنفسه مملكة مستقلة هناك . أو لعله - ككتيرين عن سبقوه كان مدفوعاً بحزين عنى إلى المناطق|لشاسعة غير المستكشفة في أفريقيا . المهمأنه بعد أن ألما يشيق فريكان عامل العائرة من لا يعود يكور إساسه إلى التهائد معدد الأجهار الكيري المناس المعرف المناس المعاشرة المناس المعاشرة المناس المعاشرة المناس المعاشرة المناسسة المناس المعاشرة المناس المناسسة المناس المعاشرة المناس المناسسة المناس المعاشرة المناس المعاشرة المناس المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناس المناسسة المناسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة

ولقد كان أمين بالتأكيد أذكى مقل فى أفريقيا الوسطى، منذ مهد و بيترن » . وللد وصله ه هارى جونستين » – الذى وصل إلى أوجدنا كعامير بريطانى فها بعد ... فى مصاف أعظه مرتادى أفريقيا ، لأنه خارل فهم أفريقيا ، وترويض الحياة إلى وجدها ، فإر يعامل البلاد كمحبرد فراغ و يستكشف، وتحدد مدلله على خريقة ، وَهَلَى أَيَّةَ حَالَ ، فَهُو يَنتَمِي إِنْ نَفَرَ قَلِيلَ مِنَ الْمُعَامِرِينَ اللَّذِينَ فَتَحُوا النَّيل الأبيض

للمدنية ، وليس بين جموع الرجال الجلده الذين يسلكون النهر الآن من يستطيعون مجاراتهم سرى قلة من أمثال والوجارد ، فإن هؤلاء الوافدين الجلدد يعتبرون مسكريين وإداريين أكثر منهم رواداً . وقد اعتادوا التنقل جماعات وقرقاً ، في ثباب رهمية لحكومات أوربية ، فلم يعرفوا وطأة الوحدة الساحقة \_ و إن كانت فائنة \_ في أَفْرِيقِيا ، بالقدر الذي عرفه سابقوهم! .

وكان الرواد الأوائل يفنون سراعاً في تلك الآونة ، فقد دفن المبشران، ماكاي ، و ولوردل ، في أفريقيا الوسطى في سنة ١٨٩٠ ، خلال سنة أشهر بين أحدهما والآنحيّ (ولم يكن أي منهما قد رجع لأوريا قط منذ تركها). وفي العام ذاته ، مات و برتون ، في التنصلية الريطانية في ( تريستا)، وفوق سريره المتنقل خريطة كبيرة معلقة لأفريقيا ، وعليها بالخط العربي عبارة : « كل من عليها قان ؛ . أما جرانت ، فقد دفن في اسكتانها ، سنة ١٨٩٢ : ومات بيكر في العام التالي، بين غنائم صيده المخطة ، في داره بقرب ( نيوتن آبوت ) . على أن زوجته عاشت بعده سنوات عديدة ، وكانت عجوزاً رياضية ، شديدة العزم ، لا تسمح بإشعال النار في دارها بين مايو وأكتو بر من كل عام . أما ابن أنحيه ﴿ جُولِيانَ بِيكُر ﴾ - اللي اشترك في حملة نجدة جوردون - فلم يلبث أن ترقى لمرتبة أميران في البحرية البريطانية . ولم يعش من كبار الرواد حتى القرن الحالي سوى ٥ ستاقل ٤ ، الذي مات ق داره پالجائزا ، سنة ١٩٠٤ .

ويشعر المره أن كل هؤلاء \_ فيما عدا ؛ لوردل ؛ \_ كانوا خليقين بأن يجهلوا انباء أمر أوجندا إلى البريطانيين ، في التسعينات من القرن الناسع عشر . وكان والوجارد ، - المهندس الأول للدولة الحديثة - مصداقاً لمّا اشبَّت قلوب الريطانيين ، فقد ثبين أهدافه بأقسى وضوح ، وسعى إليها بطاقة ملحلة . ولكنه كان بعد ضابطاً مفموراً ، في الثانية والثلاثين من عمره ، حين وصل إلى أوجندا موظفاً في شركة شرق أفريقيا البريطانية، في نهاية عام ١٨٩٠، فإن هما إلا عامان حتى كان قد أقام سلسلة ، زالهطات ، من ( ممباسا ) حَيى النيل ( وهو أصلح طريق إلى أوجندا كما تنبأ جوردون قبل زمن) ، ووقع معاهدة قبندت ؛ موافجا ؛ ، وأخمد الحروب خط الاستواء . وكان هملا فلدًا ، لا يد أن «سبيك» رفقه ــ من قبره ــ براهجاب، ثم أن

رواجه کالا برقر حریدی این امتیاد مصدر پیدر اندی این این امتیاد مصدر پیدر اندی این این امتیاد مصدر بدور اندی این این این امتیاد مصدر مدور بیش این امتیاد این می این امتیاد این امتیاد از امتیاد از امتیاد این امتیاد ام

نصب آوستا عمية بربطانية . في آليفر الصبرانات بن آلين افتام حضر . قرم منا المهدين النبين كانوا قد وصوالها و القدى كان اله المهد أنهو كان بجود أدبي النبية المبدئين المسلمين – وتوادر يقاء ، وقائد عدة برائية كل مارفية في قال بيرانين عدمتان الله والمارفية المرافقة عدة برائية كل مارفية قدم قال بيرانين عدمتان الله والم يقل المرافقة على الأربين العام ألى القصاف ، منذ قدم سيك مورانية فقرق أن مستكمانات هذه المذاك المبادئية - قائد عبرات برائية عدى أن يجر

نعرو فى استخدادات مامة دهمات تبدير ... .. وون مرو ... و بهات سوى ان يهر پشخصية د كاباريخا » . ووذا كان و كاباريخا » قد انى الحمالا فى هذه السفحات . ( ) ، يكن لإجائزا قد إيراد يذكر ... أر بالأحرى أيكن أنه إيراد مل الإعلان ... بن أربيته أن

(١) لم يكن الإنجلزا أنه إيراد يذكر - أن بالأحرى لم يكن أنه إيراد على الإنجلاق - من أرجلها في فلك اللهم ، وكانت كينها الإنكل معترة برية و لا أما ليميا . وقد على دولوبلات عن أحد مداسله -الما إلم يكن للم السابقات في أن على اليجانا و دخة ول بيسال . الواق في للمنه عشرى و لسمراً ! وتضعر إلى الاحراف بأنه لم يكن العبارة ومي يذكر حاك ، في نلك المذر .



سلينة البخارية ذات المولاب ودهين، كا كانت تينو أن



رالهدی الذی شهه فی أم دیمان مشب انه . كانت قبعه لری طل مسيرة در انه .









فإنَّمَا يرجع ذلك إلى أن ما سجله عنه المستكشفون ــ وهو المصدر الوحيد الميسور يقريباً \_ قليل ، تسيطر عليه الروح العدائية . فما من مبشر استقر في مصكر كاياريجا \_ بل ولا وأمين ، ، وهو الوحيد الذي النس له الأعذار \_ بقي على صداقته طويلا . وم ذلك ، فإن وكاباريجا ، يتفوق على كل من عداء في أوجندا لراعته في حرب العصابات، وشجاعته وقوة عزمه في الدفاع عن الاستقلال الأفريق. وهُو الوحيد الذي استمر على المسرح من البداية إلى النهاية ، فهو - كمحارب شاب \_ قد رأى سببك وجرانث يدخلان عاصمة أبيه بالقرب من (ماسيندى) ، وهو قد حارب بيكر وجوردون وستافل ولوجارد، كما حارب مونيسا. وكان دائماً على شاما الحرِّيَّة ، ومع ذاك فهو لم يسلم قط ، طالما ظل أمامه طيف فرصة الاستنهاض عزائم رجاله . ولقد كان صراعاً ميتوساً منه - في الواقع - ولكن هذا لم يكن رأيه . لذلك هن الحزن بعض الشيء أن البريطانيين تعقبوه ذات يوم أحد من أبريل عام ١٨٩٦ ، إلى آخر معقل له ، في مستنفع يقع إلى الشهال من بحيرة ( كيوجا) ، واعتقلوه . . . قد اعتقلوا ، موانجا ، ــ اللَّذي كان قد الضم إليه في المفاومة ـــ وأبعدوهما إلى (سيشل). وكانت إقامتهما في الجزيرة أطول من إقامة الأسقف مكاريوس في الآونة الأخيرة ، وقد مات ؛ موانجا ، هناك ، في سنة ١٩٠٣ ، أما كاباريجا ، فقد ظل على قيد الحياة . وقد التقطت له صورة في كبره ، تبيته وافقاً تمسكاً بعصاً، وقد ارتدى سنرة وفراك، وياقة بيضاء منشاة ، وبرز منجيبه متديل أنبق . . . كان أسداً حبيساً ، ومع ذلك فقد ظلت نظرته قوية خالية من الخوف ،" وظل رأسه مرفوعاً في شمم ، أشبه برأس تمثال صب من برواز

شيل. وصدا إلا كالربط الأالين ، يت حياً أنه لم يعد قداراً على إلا التأخي الميض أن الربيات ، فسحة بالمودة إلى وقد من أنه لم يواني إلا الوصول الل يتمان المارة المراكز أن المستخدم المراكز المارة المراكز الرائيسة في أينا عدد أن المراكز أن المالة 2001 ، ومن السل على المنافر في العريق الرائيسة في إليام عدد أن الالمستخدم المواكز المنافز أن المالة في العراق الرائيسة في

السيطرة الأوربية، وكأر الأورى . ومن الممكن اعتبار عام ١٨٨٩ نقطة تحول التيار إضد الخليفة : في أوائل أغسطس ، أبيد د النجوى، مع كبار أمراته أجمعين في معركة ( توسكي ) ، على بعد ستين ميلا داخل حدود مصر , وبهذا تلاشي الخطر المهدوي على الفاهرة إلى الأبد. وفي تلك الأثناء كان ؛ عيَّان دلجه ، يتراجع \_ عند البحر الأحمر \_ أمام هجوم بريطاني جديد، كما وقعت برجال الخليفة خسائر فادحة في حملة ثالثة ضد الأقباط في الحبشة . وكان حريا بهذه الهزائم أن تودى بالخليفة، لولا أنه كان محبياً بصحارى السودان ، على أنه كانت ثمة أخطار أعرى تهدده ، إذ أخذ عدد سكان البلاد بتضاءل ، وقد قدر و سلاطين ، فها بعد أن حوالى خمسة وسبعين في الماثة من عدد السكان الأصليين \_ وَكَانُوا نُسعَةُ ملايين - قد أأفنوا خلال حكم الخليفة ! .. ذلك أن الحروب المستمرة وتجارة الرق كانت تقضى على آلاف عديدة منهم كل عام ، وياتت الأمراض - كالجلس والزهري ... متوطنة ، ثم اجتاحت البلاد مجامة في سنة ١٨٨٩ . فقد تُركت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية معطلة ، سواء لذهاب العرب إلى الحرب ، أو إلى العاصمة. وفي مديرية دارفور - حيث كان الخليفة قد قمع التفاضة بأفسى وحشية - استولت الكواسر على السهول الخالبة ، ثم أقبل الجراد في إحدى غزواته الأفريقية ، في أسراب كانت تحجب ضوء الشمس، فأحال الأرض صحراء بين يوم وليلة ! . . . أما الغلال الفليلة الى تركها على الأرض ، فالتُهمها على آخر . . .

وكان أقسى قدر من وطأة التكبة من نصيب أهل (أم درمان) المزدحمة ... فأشاع الجموع المأس فى الفلوب ، وتحول الناس إلى آكل لحوم البشر ، فراحوا باكمارة أطفاهم ! .. وكانت جنت الهالكون ترى فى الشوارع ، أو طافية على الديل، السودان ثمانية أعوام أخرى ، فهالم شهادة بقوة شخصية الخليفة ، وبصلابة العرب ورجوابتم . على أن استمرارهم بعد سنة ١٨٨٧ بات عملية تفهتر واعتصام، ولقد هرب الأب و أورفالدر ، إلى مصر سنة ١٨٨١ ، مع راهبتين بنيتا على قبدا أخلية،

هرب الأب وأمر فالدن إلى أحير سنة 1401 ، مع راهبتين بفينا على قبد أطباقه واستطاع « ملاتون أن أبر بالدن يهم بعد أرج سنوات . وضي – من أقوال هؤلاد والمنظم المدور .. الإنجام بعدور فيقلة لاستحكامات أطبقة التعادلية . ويمات الحديثة للدن في الجيش المعرى ثالثية ، وكان قد أصبح تحت قيادة فريق ، محمس من المعادلة الربيانيين الملدي فوسوا فنون الحرب في الصحراء .

ربي مع آثام - كان أن إيشار ماج دوليه المطالح المعدال كريال مع الربط المحل الموسود المهد المولايا كريال محكود الموسود المورد عكر الموسود المورد المور

أشد عطورة بكتير » . أم يحق سنة 1434 ، حتى كان البريطانيون منتضين طولس هذه المهنة الأشد مطورة ، فاستوارا على أسطول مؤكدة وتواس كوك الرساوات المياية. ويشتقد حوال ٢٠٠٠ - اجتناى مصري ونباطهم البريطانيون على الحدود السوائية. حتى سعر والوان بارتج ه - كربوس - كان بين المتحدين . وقد عن الصابط الأثير النبه «الجنرال كيتضر» – الذي يلع اثناءنة والأدبين – فائمة أعدمانة» ومده قريق من الشباب الذين يدأوا ينبرن الانتسب بهناءً: و و ينجيت ، بخابرات السرية الرافعة ، و « صلاحين ، الذي أصبح من كبار ضباط الحبش الفعري، و « فيلمديني ، وبيل البحرية الشاب ، ثم العسكرين الشاب و ينسبون بتغييرال ».

والا التلاقاتي التأريخ مصرحة لمستقي بمعة الديرة عنا إلى الم الديرة عنا إلى الم الديرة الديرة عنا إلى المدارية وإلى استقلت على تحاويل ما في والدي من أيراني الاملاء مار والأمير معروه على الليل – وهر من ألته فالعالمة المؤلى على إليه أنها عراق من معروه على الليل – وهر من ألته فالعالمة المؤلى على إليه أنها المبلد اليهمة . الليل المستقيدة الميانية . المستقيدة المبلد المهدة الميانية المبلد المب

... ويتواده على طل صفوف ، فإذا جزر الواحات الريطانية ريوفين خواتام على السوكات التقافعة ، عيد بيان طد المسته رواح الحرب الطارية والموجدة الوجدة عربياً ، في بيان طد المسته كشف عن و حافقة ، إذ كان ... كما قال ضايط وقه عن كتب والمناقا ، المدريع الماحة . وفيل أن إذا كان أنه فيم ويزى الحالة المهل من تعطل عمل من القائل ها الماحة ... وفيل المعالمة ... وهذا الماحة المعالمة و مناقات أجلس من هذا الماحة المعالمة ... وهذا المناحة المناحة ... وفيل المعالمة المناحة ... وفيل ما هذا المناحة ... وفيل من الأيام المناحة ... وفيل وم من الأيام المناحة ... وفيل وم من الأيام ... ...

وأقيم عرض تاغصر في مدينة ( بربر ) الجاوزة ، وامتطى كيتشر جواده الأبيض ليثلق التحية ، وكان على رأس العرض القائد المهزوم ، عحمود ، . . . شاب مليح ، بادى الشمم والكبرياء ، في أوائل العقد الرابع من عمره ، والأخلال تحيط بكاحل

<sup>( ) )</sup> Zottha ( ) و الزرية و فوع من الاستحكامات الفاهية البنائية ، كان المفاشلين يليموله من بنانات الشوكية وفروع الانجاد . ( الشريم )

كان يساق إلى المشي آنا ، وإلى الجري آنا آخر ، فإذا تعثر دفعه حراسه (1) وراح سكان (بربر) والعاملون مع جيش كيتشتر يسخرون من الأسير ، ويرجمونه بالأوسام !

وكان سيان كيندار إذا هذا الشار التأكيدان أطال في عواية إليناسة من من المساور المساور

كون له مرض ، ميان إلقامي بالقطوة بالرقي ... كا مرف أنه كان يُردد على دور الفتارات الكيون أن استاده إلى إيدائية روضا اسرح إلى معلق اكثر بعضها ... م معرا حراف معلق الميانات ، ليشده أمينات اللهامي كان يجتبها ... في معرا حراف عيد المورض من ميانات والروائية ، ويقول عليا للله أشهاد اليهو (الأوائيات). مرتابي وملاواتها إلى دينا المورض الميانات الاستادة على الاستادة الاستادة المتعلقات من مناسبة أي طور سهما يكن حقيقاً ...

(١) هذه عن الشافة والإنسانية عالى أجامة والمنتصر عالقادم إلى القارة الأفريقية بالم والمسجة والمائمة ، لطهر السوال من وحطية عالمرب ! (٣) المروث أن الاسهار البريقال في حصر النطف ليهو وإقراؤا عماد لد . (المدرد) ما العنصية . وكان ناهد قرباً أما أو يكن بدأى العالم فرز حود . ويقال عنظية ما يكل من الدين المواجع للم خرج حود الإطاعات الانتجابية . إلى حول العند من والأسلسات المواجع المعالمة . وإلى سكان العربية . والانتجابية . والانتجابية . والمناسبات المواجع المواجع

س النام والى أهدا اللها، وبالمت زمت مي أو أقول مبدّت 4.044 موية ومثلاً منظم وما تتعاد الكوافي وبالمتحدة الكوافي وتبطيع المتحدة والمتحدة الكوافي وتبطيع المتحدة الكوافي وتبطيع الكوافي وتبطيع الكوافي المتحدد المتحددة المت

## ويصف تششل المنظر بقوته :

وفيها، بنا أطف الأمود الذي يداأه وزرية و بمرايا كمله وأن يدري من الجوار وفقه جرع وصلوف هاته الما إن عند حالة الرايات الدين المحارف الموات المرابق المنظر، المروة ومه الملح بأمو بأمراب من العجيرن، وقفع هذا المنظر، المروة ومه الملح بأمو بأمراب من العجيرن، وقفع هذا المنظر، المروة ومه الملح بأموا أي المرابق المنافقة على المنافقة المساولات المنافقة المحسن فرق كروة كما بداناً وكواتاً لحولة بالمنافقة المحسن فرق الخيالة بركضون باستمرار ، يبنأ تناثرت جماعات الاستطلاع أمامهم في السهل ، ورفرفت فوقهم ما يتا الأعلام ، وانعكست أشعة الشمس على آلاف عديدة من سنان الخراب المتخزة ، فاشرة سحاية براقة ».

لآن الدي بالل التجاف في حيوا يسبول له مور 1 سيد . يكون و و مشهر السائل المقال برائلية ، والما يسبول المي الله ويقد المهالة المؤلفة ويقد المهالة المؤلفة ويقد المهالة ويقد ويقد المؤلفة المؤل

منظار المبدلان وذكر أنه وأن أن العدو قدنال و فنفذه وطبية ، وجود مهلة العداء أن يحك يتنشر اللذي أضاف علم الخبليفة الأسرو لمل علمه – ليدخل (أم دوبان) . وكانت القانية ضبيلة . فإن معظير وسال المبائل الذين نقط من للقباة كانو قد فروا . وضوت المبدية موجة فرح عطيلة ، عدما أعمان أمان أن الأعمال المن قبل فيا (ومعظمهم من الشداء) سوف يعفون من القال . وعرف

القوم دسلانين ، ، الذي قضى ولا بد يوماً مليئاً بالفرح المتشنى ، فحبوه . وفي عصر اليوم نفسه ، شق كيتشر طريقه بين الجثث المرّاكمة والحيوانات النافقة \_ إذ كانت قذاتك المعلمية البريطانية شديدة الوطأة للغاية، وقد استخدم الليديت [11] لأول مرة \_ فتوجه إلى قبر المهدى في وسط المدينة . وهناك وقع حادث ، إذ انطلقت أربع قفائف بريطانية - على سيل الخطأ ! - فهوت عند قدى الجنرال تقريباً ، وانى « هيو برت هوارد » ، مراسل ( التايمز ) ، حتفه (١٠ . ووصل كيتشر أخيراً – وهو بمضى في الشوارع المتعرجة بحثًا عن الخليفة ــ إلى السجن، فأفرج عن ا تشارل دُيوفِيلد، ، التاجر الألماني الذي كان قدا اعتقل قبل التي عشر عاماً ، وحوال الدائين سجيناً آخرين كانوا مكيلين بالأغلال. ثم رجع إلى السجد، حيث أقام مركز قيادته , وهناك حمل إليه و سلاتين ۽ \_ في الساء \_ نبأ نجاة الخليفة . فعند عودته (الخليفة) من ساحة القتال ، استراح ساعتين ، وزار قبر المهنسي. وفي الساعة الرابعة ، في نفس لحظة دخول كيتشر المدينة ، امتطى حماراً وخرج مع إحدى زوجاته \_ وكانت راهبة بونانية اعتزم استخدامها كرهينة \_ وعدد قليل من خلمه . وقد خرج معه حوالي ٣٠,٠٠٠ هاوب ، بينهم « عثمان دنجة ، الذي كان قد أتى من البحر الأحمر ليشترك في المعرَّة . وتعقب الفرسان البريطانيون الخليفة – في الأيام التالية – إلى مسافة مائة ميل جنوب الخرطوم ، ثم عادوا صفر الأيدى ، إذ كان الخليفة - في تلك الأثناء - يسعى حثيثًا نحو ( الأبيض) .

وشرع كيتنفر يوطه أنجاد الاتصار في (أم دران). وكانت الذابل قد أؤمت يضريع المهدى ألمخ الأفيرار، فأشرح جأن المهدى من جوف الأرض، و وطرع به في النيل، ولكن . . . بعد أن اجدًارُّ الرئس» ، فاستول عليه كيتنفر غنيمة ! . . . ويبلو أنه كان يُفكر في إمكان استعمال الجمعيمة كمعيرة ، أو

( ) اللهبت ( نسبة إلى عبية و له ، الإنجليزية) ، مركب كيابين تديد انتجر ، يستدم في صناعة اللهائل .
 ( ) كان كيتشر عبي وخوارد ، – الذي كان قد رافق الدرائل في حجوم رساعة الدرةة المادية .

شرين – ولاحه از يكن أبحب المراسلين المتر بهين عامة , والله يقمل أن يسمح لهم بالمؤسف مع مقتمة انه » طبق الح طبه و ماليسورين ه . وال ال مقتمة (أم وبدان) » حتى أعادم لك مصر ، فله الميتاهم بهيل المركات عامل عبد وقاماً طبية ، وهم بالملون أن يقفروا مه يصمر ح . أم عرج إليهم ، فقش يهيدم المالات ، والمجمولة من طريق أيامها الأولين السكورة ! »

٣٤٥ قدح للخمر ، أو أن يقدمه تحقة إلى كلية الجراحين في لندن . ولذلك أرسله إلى

رقد الر الرأق الم حمله طي بلد الماقة ، في حصل عمية الجؤال أن إيشار ( حيث رفع الفرم يل مصاف ( لقلة ، بعد مكرة أم بودارت أن تحيية وهد الرب المقدية كيوريوا الحق بالر ــــ ( وزات أن تسالة ، المواكزة إما يما رئيسة البرد أن المواكزة ، عيث العطر كينظر إن أن يكسي إلى حفاياً يبدئه ، فيه من الوتان في الوقائل المناس المواكزة على المبدئة على المبدئة يبدئه ، فيه من لاتبار ، في الوقائل المسلمين في رواض خلال ، حيث دفات مراً ، محت جد الطافرة.

على أن وقع هذه الأحداث لم يظهر إلا فيا بعد ، كجزه من خيبة الأوهام ،

ن الصريم بقال الله يبلغ الله يبلغ الأصيار ، والتد أمام تقيد أن لم يقتد أن لم يقتد أن لم يقتد أن لم يقتد أن الم يقتد أن الم يقتد أن الم يقتد أن الم يقتد أن المرابع المستخدمين ، والتن أن أن المبلغ الم الميام المرابع المستخدمين أنه المرابع ، الميام المستخدمين المستخدمين من المرابع المستخدمين أنه المرابع الميام المستخدمين المرابع الميام المستخدمين المرابع الميام المي

و يقت وسط الميانان , وقد ذكر شاهد ميانا أن كنفيه رؤيها تهزان بلها الميانات . ( ) رؤامي ، فتت انظر للد ميانات الرئيسة الميانات . التن الدينات . وقد الدينات

رقد أشاح بوجهه ، واضطر إلى أن يكانت أحد شبات بأن ينفى البرض ، وسار بعد فاق طريداً في حديثة تقصر ، عحمت درجات السلم للنق قتل عليه جوروديد . وعلى المسابقة في في المسابقة على المسابقة المسابقة به بهذا بها . وكان هذا حدًّا ، ومع قال فالا بهائف الرابط ألا يعتم بل أو حديثة الكان المسابقة الله . من ينفى الثان ، وأن كان خيلةًا بأن يخطى بازيراح أكثر النيام الكيلة الى حسلت

والبناء أدام كيمن مهمة أخرى على النبل الأبيض ، وكانت عائباته . إذ تسلم والبناء أدام على المسلم المناطقة . إذ تسلم على المؤلف المناطقة - الأرس الإجداء طالبت ألا ينقبها الإجداء ادادة فتم الخرطوم . . فلمنا أنه أن يقرأها ، وين إن أنه طبه أن يقفى فراط الفر جرياً ، إذ وكان المتعلد أن المؤلفات المتعلد المناطقة من الفرائدة الكانان حجاء بالإبلاس المؤلفات قدا اجزادة على المؤلفات المناطقة عن الفرائدة المناطقة على المناطقة عن المناطقة عن المناطقة الكانان وسنطقة على المناطقة عن الم

ولان في بين مقر إلى الهربين "كال يكبون للد (هرة) و هو الكر البيرانية في إلى الهربي الإن المراب إلى المهاد الميلية الميلية الميلية المسلم الميلية الم وكانت الآلاف الثلاثة من الأميال التي قطعها دمارشان ، بعرض القارة

بمثابة واستعراض للقوة ؛ ! . . . فقد الطلق من (برازافيل) قبل عامين ، مع الني عشر ضابطاً فرنسيًّا ، وما يزيد على ماثة سنغالى ، واجتازوا عقبات تفوق التصور - في جوف القارة – حتى وصلوا إلى ( فاشودة ) في يوليو ١٨٩٨ ، قبل معركة أم درمان بستة أسابيع . وكانت خايات ، مارشان ، سياسية بحتة ، فكان يعتزم أنَّ يستونى على وادى أعالى النيل باسم فرنسا ، ويتحالف مع إمبراطور الحبشة ه مثليك ، لطرد الخليفة أو الاتفاق معه وفوق كل شيء ، كان عليه أن يعرقل حملة كيتشر الزاحلة في النهر جنوبًا"). ولا يكاد الحيال يتصور شيئًا أكثر استفزازاً ، ولا أبعد عن التحقيق ، ولا أمعن في الجرأة من هذا . ومع ذلك ، فقد سارت الحملة . وكانت الحكومة الفرنسية مستعدة لتأييد المشروع ، وأو اضطرت إلى الحرب ! . . الحرب ضد بريطانيا في أوربا ، وليست الحرب بين رجال مارشان الماثة وجيش كيتشار على النيل طبعاً ! . . ولم يقدر الأزمة أخطر من هذه أن تقع ، إلى أن نشبت الحرب في سنة ١٩١٤ ، وكانت فرنسا و بريطانيا - إذ ذاك - متحالفتين ضد ألاتنا .

وكان وساليسبوري، قد تكهن بالخطر قبل ذلك باثني عشر شهراً ، إذ أبرق إلى بارينج في القاهرة يقول :

و. . . إذا انتظرنا عاماً آخر ، فقد نجد أن الفرنسيين سبقونا إلى إقامة مركز فرنسي في (فاشودة ) . وإن الجزم بما يقم في أعالي النيل ، اللي صعوبة الجزم بما على الوجه الآخر للقمر طبعاً ! . . ولكن ، إذا قدر لنا الوصول إلى فأشردة، فإن الأزمة الديبلوماسية ستكون شيئًا تبقى ذكراه، أما و ماذا يحدث بعدها ؛ ، فسيكون سؤالا طريفاً جداً ؛ .

أما لماذا اختــــار دمارشان، (فاشودة) غاية له، ووصفها بأنهــــا فقطة حيوية للمواصلات على النيل، فأمر غامض، إذ كان هناك حوالى سنة أماكن أخرى – في شمال النهر وجنوبه – ينطبق عليها الوصف ذاته . ولقد كانت فاشودة

 <sup>(</sup>١) كان مارشاد بأمل كاتك أن يلفل بحيلة فرنسية أغرب ، كانت قد وصلت بالقمل إلى النبل ،
 علامة من البحر الأحسر ، قبل ذك بأما يهم . فلما أم تجد له أثراً ، خلات من حيث ألت . (اعلت)

وكتيبين من الجذود السوادين ، وبالة من الحذوين الجذين من (الكاديرين) ، ويطارية للدفعية ، وأربعة منافع ومكتبع ، وإلا هوا إلا الافترا أبه ، في القيار المامة والساقية ، فقال تنافي وساقة أميديا الذي المتاكم المجرعة ، ولى يممل دهبة إلى الكابل مارشان الإيمال العنبية رسيلا يممل دهبة إلى الكابل مارشان القائد على ظهر منيته في الوم المال.

واضحة، تقضى بأن يستولى على أعالى النيل. بيد أنه كان مستعداً الأن يمهل مارشان حَى يتصل بالحكومة الفرنسية ، وبأن يمنحه كافة التسهيلات لذلك .

وكان العرض معقولاً ، فواق عليه مارشان. و بعد غداء ودى على ظهر مركب كيتشر ، عاد الفرنسي إلى معسكوه ، حيث رد إليه كيتشنر الزيارة . كذلك نزل لل الشاطئ ضابط يجيد الفرنسية ويدعى ، الكولونيل جاكسون ، – منح لقب والحاكم العسكرى والمدنى لمتطقة فاشودة؛ ... مع فرقة من الرجال ، فرفعوا العلم المصرى ، وشرعوا لفورهم يقيمون مصكراً بجوار المصكر الفرنسي . وقام كيتشر

بحراة استطلاعية قصيرة في النهر ، حيى مصب نهر ( السوباط ) ، حيث أقام حامية

أخرى ، ثم قفل راجعاً . وبني على الحكومتين أن تسويا الأمر ، ولكن فورة الاستنكار التي اجتاحت

فرنسا وإنجلترا بمجرد معوقة أنباء فاشودة ، لم تكن تبشر بتسوية . إذ لاح البريطانيين أن فرنسا حارك أن تسليم تصرهم بحركة مسيَّجة ، وقالوا إنه كان من المتمل أن يبيد المهدون الكابِّن مارشان لو لم يكسب كيتشفر معركة أم دومان. وما قيمة ثلث الفصيلة من المغامرين الفرنسيين بالقياس إلى جيش كرشفر ؟ . . وقال ساليسبوري إن مارشان و رحالة أحاطت به الصعاب في أعالي النيل ١٠٠٠.

أما الفرنسيون فرأوا فى الأمر مثالا آخر للجشع والتحرش البريطانيين . إذكان البريطانيون قد تخلوا عن السودان بعد سقوط الخرطوم سنة ١٨٨٥ ، واستطاع مارشان في زحفه الباسل أن يستول على جزم من المنطقة الحالية ، فأصبحت من حق فرنسا بحكم السبق إلى الاحتلال . لقد كان للفرنسيين سبق الوصول ، وإذا كانوا ضعفاء في أقريقيا – إلى حين – فهم لم يكونوا ضعفاء في أوربا ، والأمة الفرنسية مستعدة دائماً للقتال في سبيل حقوقها .

وراحت الصحافتان الفرنسية والبريطانية تتبادلان الهجوم بأقصى حدة ، خلال

الأسابيع الأول من أكتوبر ١٨٩٨ ، وقد أتاح كيتشنر - حين عاد الوطنه في نهاية

ذلك الشهر حضلاً آخر تأجع الروح الوطنية العاتبة في إنهيتما: فقد حفل القطار الخاص الذي أقله من دوفر إلى لندن ، وبرقي محفظ رانديزج كروس) ، بالزيات لتكريمه . ونزل في ضيافة «ساليسيوري» في الريف ، ثم زار المكان في قدر را المرزال ، وقد المتبط النعب بمكريمه ، إذ رأوا ذلك جزماً من تحديم در را المرزال ، وقد المتبط النعب بمكريمه ، إذ رأوا ذلك جزماً من تحديم

راحموت فاشودة الركز الهادئ لتلك العاصفة ونناً . ويرضم يقفة كل من المراحات المتحركات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المسكرات المستحت الحكومة الفرنسية مارتات الم المسكرات المستحت الحكومة الفرنسية مارتات الم المسلمة المراحة المسلمة المراحة المراحة

يمورن القروف ق فوه مد يرجه و الكاني روان - التي يمورن القروف الله يمورن القروف الله يمورن القروف الله يمورن المساقد في الله كان ميارن الميان الميان والحراج في الاستخداء على الدين مع الميان ا

العالمة في التي من جمرة – إن العربيين هرونا الاستعاب ! والقيمة أنهم لم يحكونا عائدين با لمن من البقيت أن الأخياض لم يحترون المستقدت يعترون أن يختلف المستقيم في سونس البر ، لائهم كانا يكرهن المستقدت الطاقية المليم الأعطال رويرهم ما كان يجرى أن أورما ، فإن مركز الطانييين في فاشروة لم يكن منيناً ، فضلاح من أنه فرنسا فالم – لا سها الجيش الفرنسي أن عشسة على فائلة ، بعدد فقيمة « دويلوس» ، الشمال يتليز الميالات . . . في جين وائده مآمیه آنهد کشوند کی فقت هی تو فقر حکان سالیسروی فی مرتم سم نه به بای مثال آنها در این استخدا الانسیان الانسخانی بی السباه المای با قاتلان کارون در افزار طبقه شعدها مشدت بیابط فران خوانی جوان المای با قاتلان کارون در افزار طبقه شعدها مشدت بیابط فران الانوان می خوان مشترکة شدت المایدی بید الله بی بیان المای الانوان الان بیان المای الماید بیان بیان بیان می مرافق المایدی بیان المایدی الانوان فی المواد ما المایدی این بیان این بیان المایدی بیان المایدی الماید

ل ۱۳ ۱۱ مین ۱۹۸۸ و فره السروری در اکسود اسد الدین الفانس فی فیشت به الشویت المانش الباهد برس الدین الموسالین والمدین ، بیا الشهر داخل برای برایلال الباهد برس الدین الموسالین الموسالین الموسالین الموسالین الموسالین الموسالین الموسالین وی بیشتر متاسماً مین الموسالین وی الموسالین وی المینالین الموسالین المو

لصين (١٠ . ومات سنة ١٩٣٤ ، بعد أن أبلي بلاء ممتازًا في الحرب العالمية الأبول .

<sup>(</sup>١) والركتر با المألف الأوريق على جمعة والى - هو تؤاد و الدرية المسيقة . وكانت جمعية وإن طريقة المن حاج ١٩٥٨ القابلة القواة الأجارية ، هذا ما اعتمالت علياته المجالة بالى الدرية المؤر إستازات أن المؤر به مسيقة السالة أن إليا المؤرلون ، ويقسر المؤرلون ، ويقسر . وأن على المؤركة أوران عن - ١٠) إنشان المؤركة ، ويصربات السكاف المهابية والسالة الأحيام . وأن على الرحمة الدريق إمرافرة الدين ، فتكانف الديل الدرية أورايكا والبادة (وأبطا قوات عاربتم يعام من قدمت على المؤركة .

خلف القصر ، تمثال لجوردون بمتطى صهوة جمل .

ولقد حجح لنزبير بالعودة للسودان ، سنة ١٨٩٩ ، حيث عاش إلى أوذل العمر

ق ضياعه : شهال الخرطوم . ( ۱ ) سنة جاليول ( فاليول) . طلبات بحرية ثام بها الاسطولان البريطاق والفرنس ق أواق الخرب العالمية ( فالدول . ( ۱۹۹۱ ) لافتحام الدوليل وتعليف المنطوط روبها ، وإلمام ترك

من آخرین ، وقتم آخرین ایل انترق علی آفاتها . ویکن سوه تنتیبر تباده اندازش انسخاندین ، جبل آغراری شدت رسنه اخلیات آخریکه علی جالیها انسدی ، درصده انفرریدیات آفاتها . . . نهامت مسئال الإنجازی رضوم فی ارسال ۱۰۰ ، واقرت بادرمان ارسانهای دن رواحده فرنسه . . . ویکر رب اندازی الاران جود مل طراح المسئی ، فاشوت تازیم برادر بر میافته .



( أن سنة ١٨٩٩) بالم فجدة جريدية وقد الإنجار الانجارزي في السوبات.



على أن أمور المبرودان منتسب بمركة أم وبران إذ قبل الخليفة بمم بالحرية، وقد بلك علاوت صيفة لاستياره إلى البراون أن حيث و الأليانية المن المراجعة على المراجعة المنابعة المنابعة المراجعة المنابعة على حاليات المنابعة على المنابعة على حاليات المنابعة على المنابعة على حاليات المنابعة المنابعة

. قول مرة . كاول مرة . وأوفد كيتشتر ٨٠٠٠ رجل إلى (كاكا) ، أقرب بقعة على النهر . وفي نوفهر ، وصل و وينجيت ؛ ليتونى القيادة . وفي مساء ٢١ نوفير \_ والقمر متألق \_ سار وينجت إلى الغرب من النيل، مع طابور خفيف من ٣٧٠٠ رجل مختارين، فصادفوا في البوم التاني قافلة كانت تحمل غلالاً إلى مصكر الخليفة ، وقضوا عليها في سويعات. ثُم انطاقوا مسرعين خلال غاية كليفة. وفي ٢٣ نوفمبر ، أخبره كشافوه بأنهم وجلوا معسكر العدو ، في مكان يسمى (أم الدويكرات) على مسيرة حوالي سئة أميال . ولاح أن الحليقة قد يضطر للصمود للفتال ، سها وقد استول أعداؤه على غلاله ، وسدوا منفذه إلى الشهال ، ولم يكن إلى الجنوب وألغرب سوى أراض وعرة جرداء . وقرر د و پنجبت ، أن يهجم عند الفجر . وتحرك الطابور بأقل جلبة ممكنة بعيد منتصف النيل ، وراكبو الجمال يحفون به ، والفرسان أمامه . وكان على الرجال أن يحطموا الأشجار ليشقوا طريقهم في الغابة ، في أماكن كثيرة . وم ذلك ، لم تحن الساعة الثالثة صباحاً، حتى كان الخيالة على مسافة ميل من هالحهم . فصادرت الأوامر المشاة بالسير في تشكيلة قتال . وجمعوا على البعد طبولا وأبواقاً تستنفر من في مصكر الخليفة. ولكن هذه الأصوات ما ليثت أن سكتت ، ويرز الجنود إلى منطقة الأعشاب .. على مرتفع من الأرض ... دون أن يعترضهم . 40

وكتب و وينجيت و في تقرير إلى كيتشار: و في الخامسة والعشر دقائق صياحاً، وفعوه الفجر لم يتضح : توفلت طليعة مثانانا ، وترامت تشكيلات غير واضحة لساروش و. وسبت المنافع البريطانية نيرانها ، فكالت (أم ديران ) أمري على الساروش المري على المنافع البريطانية نيرانها ، فكالت (أم ديران أن المري على المنافع ال

... على مسيرة يضع مثات قفط من الباردات ، من موقفنا الأصل على المرتقع ، ورق عدد كبير من جثث أمسالتا ، وقد تراكت معاً في مساحة صغيرة نسية ... وباللحص تبين أنها جث الخليفة وجد الله ... وباللحص تبين أنها جث الخليفة وجد الله ... وبالمحت للاته ي وأخيد الفضيل ، وشقيق الخليفة : السنوبي أحمد وجامد عمده ، وابن

ر مسافق ، وعند من الزعماء المعرفين . وعلى مسافة قصيرة خلفهم ، كانت خيلهم مترامية مينة . ومن

الكيمة التصريح الذين يقوم على قياء المياة - وينهم أكارم ، ويراد الدن م - عنده أن المياة وين الدن وي الدن م - عنده أن المياة مركز الميام مركز الميام مركز الميام مركز الميام مركز الميام مركز الميام ا

جفاين . وقد دفتهم من يقي من رجائم ، دفقاً لانقاً ، تحت إشرافنا » (11 . وأنساف كيشفر هذه الكلمات إلى ظرير « وينجيت » : « أخيراً تخلصت البلاد نهائياً من الطفيان المسكري ، الذي يداً يحركة التفاضة وبية تعصيبة منذ تمع عشرة عاماً . وأصبحت المهلوية في عماد الحقى ، وقبل أن يقدي الآن الدول مها أكثر إدراؤه . من عزم الأن مديرة ألف قد عند من المراؤة . وقد يد من المراؤة . وقد يد المن المداؤة الدولة وهذه . وإلى الأنه ، يدائل القديل لرديد بنا المراؤة . وقد يها بناور من يعلى بنا إلى يدول من يعلى بنا إلى يدول من يعلى بنا إلى يدول المنظل المنظ

ين فقيل أن الأوا يميا بن قراب كان قد بد والا مكان أسوات له جوال يوسال يوسال

ل أن العمل كان قد يقد منها مرائل من المداد ، وبدأت هو ألريقها — أي تقلق من الموادل من المداد ، وبدأت هو ألريقها — أي تقلق ما يعربون أهل ويومة المراقب في المدادل المنافق المراقباتين على مات قبل مراقبا كم المراقب أن المراقب المراقب

أصبح شهود العيان الرئيسيون للأحداث التي ضميًا هذه الصفحة ، جميعًا في عداد الأمرات ، باستثناء ، ونستون تشيرتشل ، الذي يتحدى كل الفواعد (١١).

وأدام كل هذه الشخصيات القوية ، يحس الإنسان بدافع يغريه بعقد بعض القارفات والتصنيفات : فقد يتراءى السره مثلا ، أن بعض هؤلاً - مثل الهينجستون وجوردون - ولدوا عظماء . . . وأن بعضاً - مثل ستائلي ، وكيتشر - أحرزوا لأنفسيم العظمة ، بمجهوداتهم . . . وبعضاً \_ مثل الخديو إمهاعيل \_ أقحمت عليهم العظمة إقحاماً. ومع ذلك ، يبق فريق آخر - ومته يبرثون ، وأسين - لا يمت لأى من هذه الطبقات . على أن المؤكد أن تعطشاً مشتركاً للمعامرات كان يشدهم جميعاً إلى أفريقيا. ويلاحظ المره أن كثيرين منهم كانوا أسكتلنديين، وكانوا أبناء رجال دين ، وكانوا متأثرين بالأحداث الحربية الكبرى الثلاث في زمنهم ، أو اشتركوا فيها : حرب القرم ، والعصران الهندى ، والحرب الأهلية الأمريكية . وَكَانَتَ الرَفِيةَ فِي كَبِحِ تَجَارَةِ الْرِقِ وَتَنْصِيرِ القِبَائِلِ الْأَفْرِيقِيَّةِ ، والأَرْبَاحِ المرجُّنُوَّةُ مَن العاج، والأمل في اكتشاف الذهب، ومعادن أخرى ، وغريزة جامعي العينات لعُلمية وهواة الصيد ، ومجرد التطام للسبق إلى التغلغل في القارة الجديدة . . . كل هذه كانت تجتذب الرواد باستمرار ، ولا بد من الإقرار بأن قدراً كبيراً من الجهه

بند في حملات لنجدة رجال لم يكونوا بحاجة ماسة إلى النجدة !

كذلك كان للإسلام في أفريقيا تأثير قوى على المستكشفين ، فقد وجدوا جميعاً \_ بدرجات متفاوتة \_ أن عليهم أن يهادتوا العرب ، ومعظهم اضطر ، كما كانت الحقيقة ، إلى أن يتخذ صبغة الإسلام وقاء ليظل حيًّا , فقد كان التخاسون العرب أول من نقذ إلى جوف القارة ، ولولا مساعداتهم لما قدر لغير قلة من الرحالين المسيحين أي يتوغلوا فيه . فإن يرتين كان قد شغف بطريقة العرب في الحياة عندما وصل إلى أفريقيا ، كما كان أمين بحوَّم في شفق إسلامي مسيحي سهيد. وقد قالت وطالت السيال ه مل مطولت أمد بها قوس ؟ كان المرب ؟ كان المرب ؟ كان المرب ؟ كان المرب ال

س أو دون السياحة تشدي (أو الميل محت ماله (الراحد) ومن يراحد ماله (الراحد) ومن مراحد الميل محت ماله (الراحد) ومن مراحد الليس دروا والجوائد والميل الموجود الميل الميل والراحد) ومن الميل والراحد أو ميل الميل والراحد أو ميل الميل والراحد والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل وال

<sup>(1)</sup> بالرقم فا حاف الثلاث - أى خاص كابه - أن بيمية من إنساف ، وإله يعمر على أن يجرد فركات الجواجرية أن جاب روية . أما الانطاعية الذي المه المجمعية في يوجها ، قلم فيكا الإجارية به كان فيهم روية أن جاب روية أن أخر المنظمة أما أن خاص المجارية والمجارة المنظمة المجارة ال

بالانتها من اللسيون، فهي ، كا يرين دولالد أيؤيل ، التعربين أن والتمايقي من المرابية أن والتمايقي من أكثر خيده المتقاولة في أو يتدا للم به أن الأطبية أو يرق أن أوستان مسيون ، إذكانا موفاد ركانا موفاد ما منصح والان مستقلاف ، كان أن يعمر والمولان تحت حكم إمالان بعاد أن يامل ما من منافل يجوز في القريل بأن مله من المتالفة عمر أن المتالفة ، في المتالفة ، في المناف المتالفة على المنافقة ، ويتماية المتالفة ، ويتماية أن المنافقة ، ويتماية أن المنافقة ، ويتماية أخياناً أخيرى في المنان ، في المنابة ، في

على أن كان هذا لا ينبئي أن ينال من جلال ما حققه الرواد ، إذ طقروا ـــ في عشرين عاماً تقريباً ـــ بحل الغز الجغرافي الذي حير العالم منذ بناية المنفية . ولتأكر أنهم ساريا على الاقتدام إلى مناج النيل ، والبادة بعد بنالية ومعادية ، كان كان شأتها في عصور ما قبل التاريخ ، ولم يكن مناعها قد تنهر ، ولا الأمراض

كان شائبا في عصور ما قبل التاريخ ، ولم يكن مناهها قد تغير ، ولا الأمراضي فت نشاسك ، ولا الأمراضي فت نشاسك ، ولا والأمراضي فت نشاسك ، ولا والأمراضي والروات الفساس تقريباً ، والوقع أن تعجل أوانك أوراد إنما كان نتيجة لتضمير الشجابة والمؤلفان ميا العمر الميكنوري . ولا أفراضها الوطوط ، ويشخانة عواصفها المنطوة ، ومراض غاباباً ، وزلاؤها ،

رأويتها، د مسر ... وهم دايا ... خلفات النامي . وكرن ما ق من هدا الفاتحة الر محمية المشابات الحديثة كلياً . ولا يوش سليل طرق ورو من رميدار إلى ما النامية ... ومجار إلى ما النامية ... ولا ي القالم : قم شوط في النيل في عدد الرما يا يا محمولة في يوميانها أو الرما ... والمنامية ... أو يرم من عمل المراح . أو يرم من عمل . وأن خطف المراحية والمسابقة النامية المراح في خلفة النامية النامية النامية النامية النامية النامية المراح في خلفة ... ومراحل المراح في حود من المنامية ... ويومل المراح في حود

ولقاء افت الاعاصير ، وقصف المنافع البحرية ، وعوامل التعرية في جو المنطقة الحارة ، إلى إثلاف الواحهة الطلة على البحر من زنجبار ، وكم أعبد تشييدها

( ) نقر الكانب في منذ ۱۹۶۰ ، قبل أن تعمل أرجما باستلاماً . إنا الذي يستلف النظر هو أو المنا بستلف النظر هو أو الجنا سيميون ، ولكنا بسلاماً من مستطيع ولا مسئلة من المثالثة بي المسئلة النظار يقم المرابط المسئلة بي المسئلة النظار المعلم المناسخة المسئلة بيان الميابي المسئلة بين الميابي المسئلة بين الميابي المسئلة المناسخة المناسخة الاستخدام المناسخة الاستخدام المناسخة الاستخدام المناسخة ال

ولكلها. تحفظ دائماً بشكلها العام الأول . ولا يزال بوسع المرء أن يرى - بعرض ا بيرتون ، - مراكب العرب التي كانت الرياح الموسمية تحملها إلى الميناه ، من الخليج الفارسي . . . وقصر السلطان ، وجدران الحصن الملحق به ، المشيدة من المرجان الأشهب. وعلى حدة – إلى اليسار – يقوم بيت مربع مرتفع ، لعل مبناه جدُّد ، ولكن المهم أن الفينجستين أقام فيه ، قبل أن يتطلق في رحلته الأخيرة . وأثناء السعى إلى الشاطئ ، يشق المره طريقه - خلال شوارع ضيقة - إلى المنصلية البريطانية القديمة ، التي أصبحت مركزاً لشركة تعنى بتجارة شرق أفريقيا . وقد يتاح له \_ إذا أسعده الحظ \_ أن يشاهد الطابق الأعلى، الذي كان و همرتين ؛ يتخذه مسكناً استضاف فيه سبيك ويرتون ، والذي اكتشف فيه كبرك وستاقل كراهبتهما المتبادلة ، والذي بق جيَّان الفينجستون فيه وقتاً قبل نقله إلى إنجائرا . وعلى مسافة قصيرة ، يقع بيث ( ليبو – ثيب ) ذو الأبواب المزخرفة بنقوش محفورة . وفي بستان لأشجار المانجو – خارج المدينة – يجد الزائر أطلال قصر والحريم، الذي أنشأه و برغش ، لزوجاته قبيل موته . ولا بد أنه كان ميني فخماً ، أما الأن فيجثم عليه صمت كصمت الأديرة . وإنه ليوحي بفارق مربح بالقياس إلى المروب الحارة في المدينة ، حيث لا تزال عربات ، الريكشا ، تشق طربقها بين الجموع ، وحيث لا تزال منتجات الجزيرة الغربية تعرض للبيع - تماماً كما كانت تعرض منذ قرن ــ وسط أفواج من روائح العطور والبهارات؟ .

ويكونو لعبرا صرح به برلس النهام ، هر دان خفاف ، يعمل ناها من فات الزياد الدام في بايس العام ، وقد عده مران بالزيرا الخطور الدورا ويجرب ل مع القدم به مراح روف ، كان يعمل الالمال الدام الدورا الدورا

روسه عمود تصوري . يرى المره فيه اوحات السلامان ، وملفاً لخطابات وفي المدينة «تحف صغير ، يرى المره فيه اوحات السلامان ، وملفاً لخطابات كتبها سيك ، وجرائت ، والفينجدتين ، فضلا عن المعروضات المألوة الفنون در الفران المدين المستحد مثل بيانيا و مع الدول الديم حرور مير برواد الفران الذي تصديم تعديد عليه المدين المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات ولكن والدين الموقات المستحدات ولكن والدين المستحدات ولكن والدين المستحدات المستحدات ولكن المستحدات المستحدات

إنها القبر الله في الانتواق في الانتواع على طبرتات (أيضا ، إنهائة المستقدات إليهائة المستقدات إليهائة المستقدات إليهائة المستقدات البيانية إلى المستقدات إليهائة إلى المستقدات إلى المورد الله من الميانية المستقدات ال

وليانهيد أكثر بروزًا في (باجامويور) ، على ساحل القابق . فهنا يريث القوم المافقة التي يُشلن أن أمين سقط منها ، حين وصل مع ستاقل في سنة 1841. وعلى النهر القريب ، يشاطر المره اليوم بيرتون منعة والسكون الشامل العميق في ليل المنطقة الحارة ، لا ينتُهكه سيى زثير ذكر التساح العجوز فى وقت راحته ، ووقولة ه مالك الحزين ، ، وصيحات وطلقات الحراس الذين يدركون من زيمرة فرس البحر – الذي يجاهد لبلوغ الضفة – أنه يغادر مقره المائى ليزور حقولم ، . واقد هجرت طرق القرافل القديمة القضية إلى جوف القارة ، ولكن المره يصادف هذا أو هناك شيخاً مستاً يذكر بوضوح أيام الرق. وفي (مبوابوا) - التي كانت محطة مهمة القواقل - يقوم قبر رجل تُعَسَّ من رفاق سناتلي ، ويعيش في المنطقة أفرية.ون من حوال عشرين أو ثلاثين قبيلة مختلفة ، من سلالة العبيد أو الحمالين الذين هجروا القواقل ــ في طريقها إلى الساحل ــ أو تخلت هي عنهم لمرضهم . وكالبذور الِّي تذروها الربح ، استقروا وتأصلت جذورهم واستطاعوا أن يعيشوا .

ويستطيع المرء أن يتجه شهالا من (مبوابوا) لحو بحيرة فيكتوريا ، عبر سهول مراعى (وُمير) - وهي الطريق التي سلكها أمين وستانل - أو أن يسلك الطريق الأكثر شيوعاً ، وهي المفضية إلى ( تابوره ) . وما من شيء قد هذب تماماً في هذه البلاد حتى الآن ، فلا يزال المره يسمع بالسطو على الماشية ، وبالاشتباكات القبلية ، وبالقتل بالسهام المسممة ، و ؛ ه الأسد \_ الإنسان ، ، وهو المعنوه الذي يسير على أربع في جلد عائت فيه العلة ، وقد تدرب على الرئير والوثب ... أمام جماعة من السحرة - لينقض على طفل تعس ، ثم يذبحه بسكين ! . . ولا يزال الإسراف في الخمور - الذي تحدث عنه كافة الرواد - متشراً في القرى ، مما يدل على أن الحياة في هذه البلاد الحميلة لا تزال تفتقد شيئاً ، ففيها شعور جوهري بعدم الوضي يؤدي إلى القنوط والتكاسل العاجز . وفي هذه البلاد كتب ، يوتين ، أن الكابّة وارتابة تخيان عادة على البشر في البقاع الخديلة ، بيها يندر وجودهما في الصحارى . وهذه لللاحظة تتراءى للمسافر أقوى ما تكون فيا بعد ، عند ما يبلغ بطاح السودان القاسية الجرداء . وهو قد يفتقد بعض الراحة في انحداره على النهر نحو الخرطوم ، ولكنه لن يثبث أن يتبين أن في الهواء شيئاً يثير التشاط ، على نقيض الطراوة والمثل اللذين بستوليان على الوجود في البحيرات الاستوائية .

ولقد أعيد بناء البيت الذي نزل فيه الفينجستون وستاللي – في (تابوره) – يشكله الأصلى ، وجعل متحقاً تزين جدراته طبنجات العرب وفهرها من التحف المصناة و بشدار المود كان المعاولين المساول على الدورولين ميرات، بهدأ أنه طار أيوان من (أولوس) بالمجرئة المجالة ، وسندم المبابات ومواجهة الميران المجالة المجالة المحافظة المجالة الم

يسا بيا من المركز من طرقه من القد الرحة بينا الرحة وبيا المركز وبيان المساورة الموادرة الموا

 الإنتاز مرافقة الميتية عليها تعديل (دروناه أورونامي) أن أهل طبح المحتد للهرة مرافقة الميتية عليها تعديل الموردة أورونامي (أن أهل أمل حيل المحتد للهرة من ألم أهل حيل المحتد الموردة على أن ألها مرافقة مرافقة مرافقة مرافقة مرافقة الموردة الميتية الميتية المرافقة الم

لا يشتر مقابل ميدا. للا يتم فالدين الهراء للجوا للهراء المواد ال

الم بیق من (روباجا) – ماصمهٔ الماك ومونیسا » – الكثیر ، وتؤلف تلالها ( ۱) كانت ( روانها أررونین) آمر إنه إفراق تست رسایهٔ بلیمیکا ، وها استقل قی ۱۳ روند ۱۹۵۲ ، وأسبه دیان هم جمهورینها ( روانها ) ( ( درانها ) . . . . ( الترج ) ليمة الأسدية الكال في أصلح على يرسا (المدور الكيا) ويساب القيار مورد (ليها) ويساب القيار على المستوية اللهاء ومورد اليها ويصلوك كليك المفيدة وكاللات (الأوريس) ، ولكنس المبوية ، ويصلوك للجواية ، ويساب الكال المبوية ، ويساب الكال المبوية ، ويساب الكال المبوية ، ويساب الكال المبارك المباركة المباركة

لابد الدور من أن يكني قبال الله حال أطاب حوال دور من والمناف المناف ومن المناف المناف

ولا يكاد النيل بصلح المنازحة الحسين ميلا بعد هاد البقدة ، ولكنه ـ تحت مساقط (ميرشيزون) – ينبيط في مجري هادئ يتحرك في دهة ، وعلى مطحه ملايين من تحال الكرنيب الأعفسر الصنيرة . وهاد هي منطقة حصورة «جرودون» و «أمين» : التي كان ألوقا في (ماجزجر) ، على الفشة اليسرى، فوق ملتي النير

<sup>(1)</sup> سند (إحدا) ما اعتقال به أكبر (۱۲) ، مياسيا (تجار (حد)) (سيد) (مياسيا (تجار (حد)) (ليوسا) (ليوس

ببحيرة البرت مباشرة ، وقد اقتطعت من مساحته دروب أفراس البحر والفيلة القادمة لل النهر لترتوى . ولكن ( واديلاي ) - عاصمة مديرية خط الاستواء أيام ، أمين، -هي المادينة التي يتوق المرء أرقيتها. وما من طريق برى معبد إليها ، بل يتعين على المره أن يستقل إليها ؛ النش ؛ ﴿ متجهاً إلى الجنوب من بحيرة البرت ، حوالى خمسة وأربعين ميلاً مع المجرى) ، أو يستقل سيارة نقل تشق طريقها مهتزة ، متأرجحة . ولقد اختار المؤلف طريق البر ، في شهر ديسمبر ، فوجد نفسه وقد عزله عن النهر سياج سميك من الأعشاب الخشنة ، ارتفاعه حوالي ثمانين قلعاً . ولم يكن ثمة أثر لطريق واضحة ، وبعدت الشقة عن آخر قرية . وصادفتنا ــ مرة أو اثنتين ــ نساء من الأهالي يحملن جرار الماء إلى أكواختهن المنعزلة ، وهند سؤلفن عن الطريق كن ينكرن وجود مكان يدعي (واديلاي) ، أو يهرعن متراريات بين الأعشاب. لذلك كان من المذهل أن يقفز فجأة رجل أفريق طويل شبه عار ، وأن يشير بأصبعه السوداء إلى الأمام ، مطلقاً صيحة واحدة ، مبهجة : ﴿ أُمِن باشا ﴾ . ولا شك أن أسرة هذا الرجل كانت هنا منذ عهد أمين ، وقد احتفظت في ذاكرتها بالاسم حوال ثلاثة أرباع القرن . كذلك كان من الواضح أنه حدس \_ ولا شك \_ أنه ما كان لرجل أبيض أن يأتي إلى هذه البقعة المنعزلة ، إلا لأمر يتعلق بأمين أو شبحه . وعلى كل حال ، فقد أدهشنا وبعث السرور إلى نفوسنا أن نلقى ما يذكرنا باستمرار الأشباء. ومالبث النهر أن عاد الظهور أنخص لامعاً، كست ضفتيه حقول من

لبردى الشبيه بالريش . ولكن أين ( واديلاي ) ؟

هناك هرم من الأحجار بحدد مرقع المدينة ، ويحمل لوحة كتب عليها :

عملة مصرية ( ١٨٧٩ - ١٨٨٩ ).

مركز مديرية خط الاستواء. نحت حكم أمين باشا .

أما المادينة ذائها ، فتحولت كلها – تقريباً – إلى أدخال . ولم يبق من الشوارع المنسقة ، وبيوت الموظنين الحجرية ، وأرصفة الميناء التهرى ، وقواعد المدفع ، سوى عرد كوة من الأطلال الضارب لوبها للحمرة ، متوارية تحت الأعشاب. بل إن جمولان الخدق الذي أحاظ بالخامية برها – وكالت مرتفعة – تهدت ولم تعد أكثر من كالمات خديقة معمومة على مطبح الأولى . كالماك صادرت حال كالما القيادات الأحرى الله المجالة المجالة المجالة الأحرى على المرودية ، الله المبال ال

وما إلماً ، يطأ على المر تين آخر ، وإن باء شلافه تنفج إلى بطاح جود من المكون أثن تمن منفلة . ومن المكون أثن تمن منفلة السلوم قبد بها أسال أن تمن منفلة السلوم قبد بها أسال أن أخراه من أو يجاواها على وأرضه عن المناطق بالمناطق المناطقة الم

رقح آن تعقل شدن من الدور مقاهد الروان المعرد الذيه بالوليات الروان المعرد الذيه بالوليات المرسح الروان المعرد الذيه بالوليات المرسح الروان المعرد أن المعرد المرسود اللي المعرد الموادي اللي المعرد الموادي اللي الموادي اللي الموادي اللي الموادي اللي الموادي اللي الموادي الموادي

وجنوب السودان - برماله السافية وحرارته القاسية - أشد بطشأ بمخلفات الماضي من أوجندا . وهندما قام و وينستون تشيرشل : - كوزير المستعمرات - برحلته إلى جنوب النيل، في سنة ١٩٠٧، كانت (جوندوكرو) لا تزال معروفة للعالم، وقد وجد أهناك سنة بيوت ، وأكواخاً للأهالي ، ومكتباً للبرق ، وسجناً ، ومحكمة ، وشركة بنادق و كينجز ، الأفريقية . أما الآن ، فلم يبق من هذا سوى القليل ، وقد تلاشي حصن ببكرتماماً . كذلك تحولت كل آثار معسكر الكابتن و مارشان » - في ( فاشودة ) - إلى تراب ، وليس في جز برة ( أبا ) ما يوحي بأنها كانت يوماً مهد دولة المهدى!

على أن في الخرطوم مزيداً من معالم الماضي . وقد أعبد إنشاء ضريح المهدى في أم درمان ، وحولت دار الخليفة إلى متحف . وتفصل المكان عن ميدان المعركة ـــ الذي لا يزال محراء جافة محنوية مترامية ، كما كان سنة ١٨٩٨ – رحملة قصيرة . ولا تكاد مدينة الخرطوم الجديدة ، على الضفة المقابلة ، تشبه في شيء الحصن الذي عرفه جوردون . بل إن تُمثال الجنرال قد أزيل في السنوات الأخيرة . ولا يستطيع المره أن يطمئن إلى عنوره على الموقع الدقيق لسلم القصر الذى وقف عليه جوردون عند ما طعن بالحراب حتى مات . ومع ذلك ، فلا يزال المنظر الذي يتراءى من فوق سطح كما رآه جوردون تقريبًا : معالم الأكواخ الطينية المنخفضة في أم درمان ، والصحراء المُرَامِية على الجانبين حتى تتوه في أطباف السراب على صفحة الأفق، والنهل الأزرق وهو ينساب ليلتقي بالنيل الأبيض .

وهنا يكشف النهر - أكثر مما يكشف في أي مكان آخر - قوته العارمة ، الهادئة ، البطيئة . فإلى هنا يكون الرافد الرئيسي \_ النول الأبيض \_ قد قطع ٢٠٠٠ ميل، قادماً من وسط أفريقيا . وهو جدواسع ، أشبه بالبحيرة ، حافل بالقالات النهرية والمراكب الشراعية ، ويشق على المره أن يصدق أن أمامه ٢٠٠٠ ميل أخرى يقطعها قبل أن يصل إلى البحر!

ولكن النيل – في الخرطوم – أكثر من مجرد شريان عظيم ، ينفع الحياة في الرمال المجدية ، فهو يتسم بطابع من صفات الزمن كذلك ، يتسم بشيء لعله يتصل يركبه الله المشجول . فلا يشعر الراء هذا يأنه يجد جداً من جود دوليل » و و كيشار مو يشترن الرايض من من أو من عملون الخليفة ، أو من يما يمور في الميان الرايض بررضامت وميان أكبر الورس أن من من من الميان المواقعية ، أو من الميان ومن يمان من يركز وفي تصل شجوا الأصفر يناسي هذا لماه ، أو من الميان يمون وجيل ، أو من الميان يمون وجيل ، أو من الميان الميان وجيل ، والمن الميان المي

روا پخاد برجد فارق یدکر بین آن نفکر فی اهری کا هر فی افرد خلال ه او کا کان فی مهد بطالب می دانیل بیدو در محمصیا شی انامیر ، روو بینسان قریم - کا نامدان این بیشب داناً ، عیمتر کانا بیشمبر در من عالم نام م وین قرن این قرن . . سیل لا تمایات اس ناما ادارای ، دانامج تمیاناً ، یشق نصف اقریباً من عط الاسراد این البحر الایمی نشوسط . وهو لا بران اصام تهر علی سعاح الارمان ا خريطة اف يقيا المتالعا













## الحروف اللاتينية لأسهاء بعض «الشخصيات» الهامة الله تختلف كتاسًا بالعربة

مرتبة حسب الأيجلمية العربية

اير السعود المعادل ال

Merkin Mg

Baring, Sir Evelyn, Earl of Cromer (باريا کروسر)

ويشح (ابران الروادر) Power, Frank وو Petherick, John

يتريك Barghash بيشريث Bazgran (لبقارة (قبالل)

Baggara (قبائل) تت Blust, Wilfred Scawen

Burton, Richard Francis كيرتون Raker, Sir Samuel كيكر ، سير صحويل

ييخر ، سير صحويل Baker, Lt. Julian اييكر ، الملازم جوليات Baker, General Valentine ييكر ، الجغزال قالنتين

يبر ، البور ،

Thomas, H.B. Gorden, Gen. Charles George (غورون نا غروون نا غروون نا غروون نا

Johnston, Sir Harry نونستون Gesi, Romolo

Gesi, Romolo چيسې Jephson, Mountenay

|                          | TV                   |
|--------------------------|----------------------|
|                          | ىنكة _ (قاتل)        |
| Dinka                    | (Dip) = 4000         |
| Rebmann, Johann          | يهان                 |
| Speke, John Hanning      | سيك                  |
| Stanley, Henry Morton    | ستانلي               |
| Strachey, Lytton         | ستراتش               |
| Stewart, Col. J.D.H.     | متهوارت ، كولونيل    |
| Stewart, Sir Herbert     | ستبورت ، سبر هر برت  |
| Slatin, Rudolf C.        | سلاتین (سلاطین باشا) |
| Smee, Thomas             | C.                   |
| Swahilih                 | سواحيلي (لغة )       |
| Sidi Bombay              | میلای پوری           |
|                          |                      |
| Shaiquiya                | الشايقية — (قبائل)   |
| Zhaillé - Long, Col. C.  | شاييه ـــ لون        |
| Shillak                  | الشلوك ( قبائل)      |
| schweinfurth, Dr. George | شواینفورث ، دکتور    |
|                          |                      |
| Thomson, Joseph          | طومسون               |
| felkin, Dr. R.W.         | فلكين ، دكتور        |
|                          |                      |
| Cabarega                 | كاباريجا             |
| lausti, Gaetani          | كاساتى               |
| Comzasi                  | كامرازى              |
| Grapf, Johann Ludwig     | كراف                 |
| Coupland, Professor      | کویلاند، بروفیسور    |
| looley, Desborough       | کولی ، دیسبوروه      |
| Citchner, Herbert (Lord) | كيشنر ، لورد         |
| Lirk, John               | كبرك                 |

Lupton, Frank Livingston, Dr. David المنجستان ، فكتور Marnus, Sir Philip مارينوس الصورى 1556 Mackay, Alexander Mackinso, William bound McKillop, Capt. H.F. مهاتيحا متسا ، الملك Murchison, Sir Roderick Neufeld, Charles تبوقيلد ... Hamerton, Lt. - Col. Atkins هرتين ، لفتنت كيلينيا Hieles Col. William هيكس ، كولوتيل Wilson Sir C Rivers ويلسون ، سير سي . ريفرز

1,553 ; Sign

TY

Junker, Dr. Wilhelm

الأسماء اللاتينية لبعض و الأماكن واللي قد تختلف كتابتها بالعربية مرتبة حسب الأعدرة العربة Abu klea Wells أبو كلية - آبار سوا — تهر يرت فنافزا - يحيرة Small .

Urondogani Oldovai Gorre وللموفاي - مر

Baringo Lake بارينجو - بحرة

بانجويولو - بحيرة وراوه

Buganda

Bukohu 4,50

Pembo Island

ابوره Chuma Tanganika Gottdokoro Dongola Rubaga روقوما lander : Rionga Zanziber رقیمار (زوبار) Salem, U.S.A. سالم -(بلدةمن بلدان الولايات المتحدة) Sarawak, N.E. Borneo سرواك ( شمال شرقي ساحل بورايو )



| 4.00            |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Lamo            | 9                         |
| Lualaba         | الإا – نهر                |
| Litta Neige     | اوعى                      |
|                 |                           |
| Magungo         | جونجو                     |
| Massiland       | سای - أراضی عشائر الماسای |
| Masindi         | سندى                      |
| Мручарука       | 96                        |
| Meterrana       | 4                         |
| Equatoria       | يرية خط الاستواء          |
| Massawa         | اوع                       |
| Marra           |                           |
| Merowe          | وى                        |
| Mercoli         | Ja Ja                     |
| Malakal         | کال!                      |
| Mombassa        | L-                        |
| Mwanza          | 13                        |
| Murchison Falls | شيزون _شلالات             |
| Lake No         | 1,4                       |
| Nyasa Lake      | 194-L                     |
| Nyangwe         | (5)70                     |
| Nyanza lake     | زا - غيرة                 |
| Nimule          | وق                        |
|                 |                           |
| Harar           | Marie Control             |
| Wadelai         | KS                        |

## محتويات الكتاب

|     |  |     | لمة من المرجم                        |
|-----|--|-----|--------------------------------------|
| 4   |  |     | ىمة المولف                           |
|     |  |     | ازه الأول : الاكتفاف                 |
|     |  |     | الفصل الأول : زنجبار سنة ١٨٥٦        |
|     |  |     | الفصل الثاني : الإلخام               |
| 01  |  |     | القصل الثالث : وديان الجنة .         |
| 19  |  |     | الفصل الرابع : المنابع المتوارية .   |
| AT. |  |     | الفصل الخامس : و يبكر ۽ مرتاد النيل  |
| 1.4 |  |     | الفصل السادس: شهرة وبركة .           |
| 171 |  |     | الفصل السابع : عجام العقبات .        |
| 144 |  |     | زء الثانى : الاستغلال                |
| 151 |  |     | الفصل الثامن : متسول على صهوة جواد   |
| 175 |  |     | الفصل التاسع : يمضى في سلام .        |
| 141 |  |     | القصل العاشر : راكب الجمل .          |
| Y.0 |  |     | رَه الثالث : لورة للسلمين            |
| TIV |  |     | القصل الحادي عشر: السويس ١٨٨٢        |
| 771 |  |     | الفصل الثاني عشر : د سروكة ، السودان |
|     |  |     | الفصل الثالث عشر : سطح يطل على منظ   |
| *** |  | - 1 | القصا البابع عثى وقبط الإيا          |

| الصفحة |  |                                      |    |
|--------|--|--------------------------------------|----|
| YAL    |  | القصل الحامس عشر : طيف المهدى .      |    |
| 445    |  | القصل السادس عشر: جنة بحاجة للإصلاح. |    |
| 4.1    |  | الفصل السابع عشر : مياه بايل         |    |
| YYY    |  | زه الرابع : الانتصار المسيحي         | ė. |
| 414    |  | الفصل الثامن عشر : النهر المفتوح     |    |
| rot    |  |                                      |    |
| 774    |  | الحروب اللاتينية لبعض الشخصيات       |    |
| TVY    |  | الأسماء اللاتينية لبعض الأماكن       |    |
|        |  |                                      |    |
|        |  |                                      |    |
|        |  |                                      |    |
|        |  |                                      |    |
|        |  |                                      |    |
|        |  |                                      |    |

تم طبع هذا الكتاب عل مطابع داد المناوف يحصر I

كارالهارف بمصر

به تراکی ج. ، مال امراد کاف د ۱۳۰۰ تراکل ایس ۱۳۰۰ د ۱۳۰۱ مال کاف برده رالاحدی ۱۳۰۱ میل ۱۳۰۰ میلاد ۱۳۰۰ ترکاف این د ۱۳۰۱ ترکاف این د ۱۳۰۱ میلاد ۱۳۰۰ ترکاف این د ۱۳۰۰ ترکاف این د

